





# اقرؤا «كتاب في جريدة» الأربعاء الأول من كل شهر على www.kitabfijarida.com

برعاية كل من مؤسسة MBI Al Jaber Foundation ومنظمة اليونسكو Unesco وبمشاركة كبريات الصحف اليومية العربية ونخبة رائدة من الأدباء والمفكرين، يتواصل أكبر مشروع ثقافي مشترك «كتاب في جريدة» من أجل نشر المعرفة وتعميم القراءة وإعادة وشائج الإتصال بين عموم الناس ونخبة الفكر والإبداع في المجتمع العربي ليقدّم هديّته كلّ شهر بأكثر من مليوني نسخة لكتاب من روائع الأدب والفكر قديمه وحديثه.



سعادة السيد كويشير و ماتسورا Koïchiro Matsuura مدير عام اليونسكو ومعالي الشيخ محمد بن عيسى الجابر MBI Al Jaber





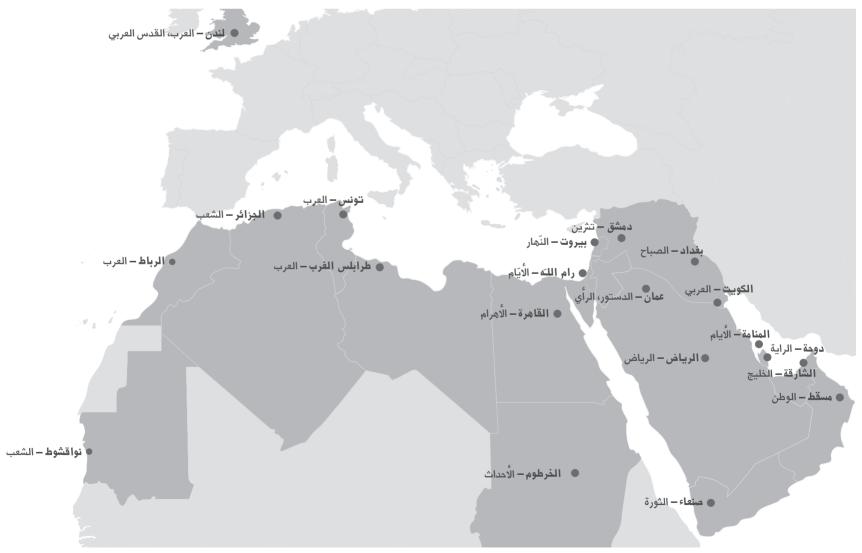

الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني لـ« كتاب في جريدة» .



# ديوان الشعر العربي في الربع الأخير من القرن العشرين

**-**5 -

# تونس و ليبيا

إعداد وتقديم: منصف الوهايبي

#### إضاءة

واجه هذا العمل. على بساطته الظّاهرة صعوبات غير قليلة، لم يكن من السّهل تذليلها كلّها. فلئن أمكن أن أنجز القسم المخصوص بالشّعر التّونسي بكثير من اليسر والسّهولة، إذ سبق أن نشرت منذ ثلاث سنوات متخيرًا منه لوزارة الثّقافة اليمنية وسميته بـ «ابناء قوس قزح»، فإنّ الجزء الليبي اقتضى أن أسافر إلى ليبيا التي أجهل الكثير عن شعرائها.والحقّ أنّي أكاد لا أعرف إلاّ المشهورين منهم عندنا مثل خليفة التّليسي وعلي صدقي عبد القادر وعلي الفزّاني وإدريس بن الطيّب ومحمّد الفقيه صالح والجيلاني طريبشان وفوزيّة شلابي وفرج العربي ومفتاح العمّاري. لذا كانت رحلتي إلى ليبيا مفيدة جدّا، إذ أتاحت لي أن أطّلع على تجارب شعراء آخرين متميّزين مثل محمّد زيدان وسالم العوكلي وصالح قادربوه وسعاد سالم وخالد درويش ومحيي الدين محجوب وعاشور الطّبيب.....

تلك صُعوبة أولى أمكن إلى حدّ ما تذليلها. أمّا الصّعوبة الثّانية فمردّها إلى طريقة الجمع بين شعراء تونسيّين وليبيّين في ألبوم واحد: أيكون الجمع على أساس من تصنيف هؤلاء الشّعراء إلى أجيال . وهي الطّريقة المعتمدة عند كثيرين . إنه على أساس من الشّكل أو الموضوع؟

المسوّغ لهذه الحيرة أمران على الأقلّ:

أحدهما أنّ هذه النّصوص، سواء انضوت إلى «قصيدة التّفعيلة»أو إلى «قصيدة النّشر » . على قلق التّسميتين . تتفاوت من حيث موضوعها ولغتها. فمدار بعضها على توصيل موضوع وجداني ولغة مأنوسة، فيما يتخلّى بعضها عن الموضوع، ويستبدله ببناء لغويّ خاصّ، أو هو يقوّض «المعنى المنطقي» الذي ينهض على قاعدة الفهم، ويستخدم لغة المعيش واليومي، ويستولد صورا «سريالية» أو هي تذكّر بالسّرياليين.

ثاني الأُمرينِ أَنَ العمل لا ينضُوي إلى «تَاريخُ الأَدب». بل إِنَ مثل هذا «التَّاريَّخ»مسُّأَلة خلافيَّة عند المعاصرين، ولم يعد من السَّائغ السّير في ركابه، مهما تحوط له صاحبه إذ من شأنه أن يحجب عنا تفرّد النصّ أو فرادته، وتلك خسارة يصعب أنْ يُعْتاضَ عنها. وربّما لا غرابة في ذلك، فكثيراً ما تتعايش في نفس الحقبة، جماليّات شعريّة مختلفة أحيانا إلى حدّ التبّاين بالجملة، جنبا إلى جنب.

كان لا بدّ إذن أن أسلك إلى هذا الألبوم من باب خلفيّ: أن أمسك بالخيط الذي ينتظم نصوصه. ولكنّه لم يكن أكثر من خيط العنكبوت نسّاجة النّجوم. بل لعلّي لم أمسك إلّا بشكل تواريها، ومن ثمّ كان عليّ أن أتنسّم ضوءها الدّاخلي أو ما كان يتهيّأ لي أنّه ضوء؛ أعني الوعي الجمالي بالحاضر. غير أنّي لا استخدم هذا المفهوم البودليري، بمعناه الحرفي، وإنّما أضيف إليه «الإيقاع» من حيث هو الحضور نفسه، كما أوضّح لاحقاً.

قد لا تكون القصيدة الواحدة، متى تملّيناها في أبعادها الزّمنيّة، سوى "قصائد" تُشكّلُ اللّحظاتُ الزّمنيّة مجتبعةً، مختلفَ عناصرها ومكوّناتها، وبما أنّ أيّ زمن — في ما يقول أهل الاختصاص— يقع في كلّية الزّمن فالقصيدة النّاسئة في زمن ما، لا يمَكن إلاّ أن تتواصل فيها سائر الأزمنة وتتنادى، وإذا كتب الشّاعر «أتذكّر»، فإنّ قوله لا يحيل على أشياء الماضي فحسب، وإنّما على أشياء لم تقع، أو هي ما تزال في طيّ المستقبل، بل إنّه ليتهيّأ لي، أنّ التّذكّر ليس إلاّ ضرْباً من تأمّل النّسيان والتّفكير فيه، ولعلّ هذا ما يجعل النّماذج التي أعرض لها، في خطف كالنّبض، تنضوي على اختلافها، إلى «شعريّة الأثر».. أعني أثر اللّغة التي يطويها النّسيان أو ما يتبقّى بعد أن تُعفّي الذّاكرة كلَّ شيء: قصائد مثل «الحجارة البحريّة» و«فرغانة» لعليّ اللّواتي حيث تنهض الأشياء بعد أن تُعفّي الذّاكرة كلَّ شيء: قصائد مثل «الحجارة البحريّة» و«فرغانة» لعليّ اللّواتي حيث تنهض الأشياء والأسماء بـ«طوبوغرافيّة متخيّلة» تصل بين أزمنة وأمكنة متحوّلة، وتكتنه الفضاء من حيث هو مكوّن جماليّ

لشعرية الأثر، وتؤسّس الكتابة تَعْريباً لأوضاع طبيعية أو لأشياء مألوفة. فالحجارة البحرية «شيء عاديّ»، ولكنّها تصبح شعراً في يد شاعر يدرك معنّى الشّعر،ويجعل الشّيء الذي ليس له مضادّ، يكتسب بنية مخصوصةً في حقل الظّواهر، ويتمدّد خارج عالمه الخاصّ؛ على أساس من استر اتيجيّة الانعطاف، حيث يتحدّث إلينا، ونصغي له، ونتواصل معه. الحجارة في هذه القصيدة تفكّر وتعلم، حتّى وهي مستغرقة داخل شكلها الذي هو بيتها، أو وهي تستمرئ لحم الطّير اللاّئذ بها من الرّيح. لكأنّها صورة الكائن الذي ينسحب إلى صمته وهو يتهيّأ للخروج.. الكائن الذي يكون حيث لا يوجد. وكلّ ذلك يتنامى في سياق شعريّ، يتخيّل فيه الشّاعر الماضي أكثر ممّا الكائن الذي يكون حيث لا يوجد. وكلّ ذلك يتنامى في سياق شعريّ، يتذيّل فيه الشّاعر الماضي أكثر ممّا يستعيده. والشّعر عند علي اللّواتي، في ما يبدو، تجربة شموليّة، والحداثة «حدثيّة». ومن ثمّ يندّ شعره عن التّصنيف الذي دأبنا عليه في دراسة الشّعر العربيّ المعاصر، ويصعب أن تقرنه بأحد من روّاده في المشرق. هو شعر يتجاذبه —إذا استعرت عبارات أهل الفلسفة — طرفا «الأبولونيّة» (التوازن والتّناسب والتّناغم...) وهو شعر يتجاذبه —إذا استعرت عبارات أهل الفلسفة — طرفا «الأبولونيّة» (المصادفة والعشوائية والغرابة...) أو هو يراوح في الفسحة القائمة بينهما، شكلا، وصورة، و«الدّيونيزوسيّة» (المصادفة والعشوائيّة والغرابة...) أو هو يراوح في الفسحة القائمة بينهما، شكلا، وصورة،

هذان الطّرفان بكلّ ما يعلق بهما من سمات، هما اللّذان يتجاذبان متخّيلنا الشّعريّ، بنسبة أو بأخرى. فالقصيدة عند باسط بن حسن متاهة فاغرة، حتّى وهي تحتفل بالأشياء وتسمّيها، ففيها تتقاطع الخطوط وتزدوج، أو تمتد في هيئات متشابكة مضفورة، أو تتكسر وتتحني وتلتوي،كما هو الشّأن أيضاً عند عبد الفتّاح بن حمودة ومحمّد زيدان أو يوسف خديم اللّه. والشّاعر يؤدّي هذه الخطوط والهيئات في جمل وصور تنفكّ عن النّسق اللّغويّ القائم، فلا مبادرة إلاّ للكلمات، حيث تضطرب في كلّ كلمة، كلمة أخرى وتتململ، حيث بإمكان الظلّ أن يمسك الرّيشة ويكتب، أو للّون أن ينتصب رفيقا غامضا لأشياء من المحسوسات والمجرّدات. وكأنّ الشّعر عند هؤلاء ليس تسمية الأشياء بما هي عليه، وإنّما طمس وجه التّقابل فيها بين الصّورة والعمق، في سياق يجعل الشّعريّة تكمن داخل التّعبير وليس داخل المعبّر عنه. وليس ثمّة ما يصل شعر هؤلاء بـ«النّص الشّعريّ المشرقيّ»، إلاّ أنّ «النّب» يمكن أن يخفي أبا آخر. والشّعر العربيّ الحديث محكوم في كثير من نماذجه برغبة حافزة، في مضاهاة النّص الشّعريّ الغربيّ. ولا يقدر أحد أن يدّعي السّلامة منه ومن أثره. وبالتّالي لا نستغرب أن يشج كثير أو قليل من شعرائنا نصوصهم بهذا النّص (رمبو – بير س – شار – ريتسوس...) ما دامت الكتابة جيولوجياً كتابات، من شعرائنا نصوصهم بهذا النّص (رمبو – بير س – شار – ريتسوس...) ما دامت الكتابة جيولوجياً كتابات، والنّص تتجاذبه نصوص، أو هو عمل مرجاً باستمرار، يجترح في كلّ مرّة أصلا من أصوله وطقسا من طقوسه.

منصف الوهيبي

تُواكبُ هذا العَدد أعمالٌ مختارةٌ لنُخبة من الفنانين التشكيليين العرب منتقاةٌ من مجموعات السيد صالح برِّكات – كاليري أُجيال – بيروت. وهم:

ناظم الجعفري، نذير اسماعيل، عمر الأنسي، فؤاد الفتيح، منيرة القاضي، صليبا الدويهي، عادل سيوي، سيتا مانوكيان، رفيق شرف، سالم الدبّاغ، نديم الكوفي، سعيد تحسين، خليل زغيب، حسن موسى، سامية حلبي، سعاد مردم بك، بول غير اغوسيان، جورج سير،

أحمد حاجري، حسين ماضي. سنَعتمدُ العملَ بهذا التقليد في المختارات التشكيليّة لمواكبة نشر كل الأجزاء التي يضمها «ديوان الشعر العربي في الربع الأخير من القرن العشرين».

إنطلاقاً من العلاقة المشتبكة أفقياً وعمودياً بين النص والتشكيل الفني في المساحة المتسعة أكثر وأكثر للتجريد في الشعر والرسم الحديث وسعياً وراء تعبير أعمق وأغنى لعلاقة اللغة العربية بالرسم

عبر فن الخط والحرف التي شاعت في الأداء الحديث للفنانين العرب فإن «كتاب في جريدة» يحاول من خلال إشراك أكبر عدد من الفنانين التشكيليين إلى جانب الشعراء تكثيف الاداء الشعريِّ مَنظوراً ومقروءاً بكل أدواته ورموزه وإيحاءاته.

شوقي عبدالأمير

عدد 110 3 تشرين الأول 2007

#### الراعي

محمد بن عيسى الجابر MBI AL JABER FOUNDATION

#### المؤسس

شوقي عبد الأمير

#### المدير التنفيذي ندي دلاّل دوغان

سكرتاريا وطباعة هناء عيد

# المحرّر الأدبي

محمد مظلوم

#### المَقَّر

بيروت، لبنان يصدر بالتعاون مع وزارة الثقافة

#### الهيئة الاستشارية

أدونيس

أحمد الصيّاد أحمد بن عثمان التويجري أحمد ولد عبد القادر جابر عصفور جودت فخر الدين سید یاسین عبد الله الغذامي عبد الله يتيم عبد العزيز المقالح عبد الغفار حسين عبد الوهاب بو حديبة فريال غزول محمد ربيع مهدي الحافظ ناصر الظاهري ناصر العثمان نهاد ابراهیم باشا

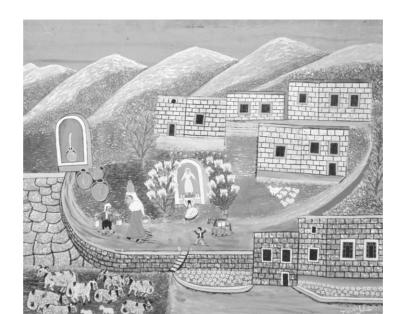

خلیل زغیب

## تصميم و إخراج

Mind the gap, Beirut

#### الإستشارات الفنية

صالح بركات غاليري أجيال، بيروت.

#### المطبعة

پول ناسیمیان،

#### الإستشارات القانونية

«القوتلي ومشاركوه ـ محامون»

#### المتابعة والتنسيق

محمد قشمر



جورج سير

كتاب في جريدة عدد رقم 110 (3 تشرين الأول 2007) الطابق السادس، سنتر دلفن، شارع شوران، الروشة بيروت، لبنان تلفون/ فاكس 835 868 (1-961+) تلفون 219 330 (3-961+) kitabfj@cyberia.net.lb kitabfijarida@hotmail.com

صورة الغلاف الخارجي: للفنان حسن موسى

الصحف الشريكة الأحداث الخرطوم الأهرام القاهرة **الأيام** رام الله الأيام المنامة تشرين دمشق الثورة صنعاء الخليج الإمارات الدستور عمّان الرأى عمّان الراية الدوحة **الرياض** الرياض **الشعب** الجزائر الشعب نواكشوط الصباح بغداد العرب تونس،طرابلس الغرب ولندن مجلة العربي الكويت القدس العربي لندن النهار بيروت الوطن مسقط

خضع ترتيب أسماء الهيئة الإستشارية والصحف للتسلسل الألفبائي حسب الاسم الأول



هشام نشّابة يمنى العيد

# علي اللواتي

بنْتَ اللَّيل ببيتِ الشَّمسْ

أنفاسُكِ في قلبي إعصارٌ،

دمويًا كان الفجر على قدميها

ولد بتونس العاصمة 1947 باحث في الجماليّات والفنون التّشكيليّة. من أعماله: « أخبار البئر المعطّلة»، « مجيء المياه». ترجم سان جون بيرس إلى العربيّة.

#### موت الملك..

الآن تَقُومُ على جنباتِ الأرضِ الثَّكلي ريحُ الأحْقَابِ الأخرى. وتدُقُّ نواقيسُ الحجر، لنْ تُكتَبَ ألواحُ الموتَى للدَّفْن ولنْ نتذكَّرَ أفعالَ الملكِ المسحول بقرْب مسلّته، (ما أكرَمَ ما أعطاهُ البحرُ وما جلبَتْهُ لهُ الرّيحُ الموْقوتةَ من ثَمَر.) وعَلامَ ستُشْهدُنَا الأحْجارُ، مرقَّشة الوجناتِ، إذا قامت أشباحُ الأرض لتزعجنا بحكَايَا المسخ وسوْءَاتِ الأمراءِ المشنوقين كلماتُ الرّصدِ على ختمِي: إنّ الأجرامَ لأكبر ممّا تبدُوللحفّار على الخشبِ... إنْسَانُ الخِلْجَانِ الصّخريّةِ ينسي اليومَ مراكبَهُ ويُصمُّ الأذنَ عن الموجِ بلغَّتْه نبوءاتُ الطِّيرِ المزجورِ فلمْ يأمرْ بالسّيرِ عسَاكرَهُ لو كان لنا شرف الإطراق بساحته... لو كانَ لنا أنْ نسكنَ في أحراجِ البُحرِ بجثّتهِ المكتوبة لكنَّهُ يرقدُ فوقَ الصّخرِ وتدفئُهُ الرّيحُ الموعودةُ للموتِ البحريِّ مدائنُهَا... وليكفِ قصيدٌ، مخلوعٌ في يوْم ِهُرُوبِكِ قائلُهُ (كلماتُهُ

فاجأتُكِ يا أرضَ الزُّنجِ المفتوحةَ للقتْل السّرّيِّ،

سكِرْتُ بعريكِ بين الأعشابِ الشّمسية،

ونحاسٌ في عيني تموّجُ معطفكِ الأصهبْ...

يتنفُّسُ أبخرةً ويبيحُ غناءهُ للأعشابِ البحريَّهُ؟

غفلةِ هذا الموكِبِ كَانَ يُعزّيها عريُ اليرقاتِ وصمتُ

الأحجارْ، وضجيجُ البحر ببوتقةِ الإعصار الأوّلْ...

لنْ نجمعَ إلاّ ما قدّرتَ لنا من ليفِ النّخل على ظهر

خائبةٌ عن كشف الحُجْب وناشزة) لنكون معًا، يا

(شبهات اللّيل على جسدي)، سيكون لثوبي وشي القمصان الملكية، ويدايَ المتعبتانِ لطوُّلِ القبض على الحجرِ فوقَ الأمواجِ كلوحين ِاهترءا في الرّمل ِوهدَّهُما ظلَّ الأسوار الصَّفراءِ ضربنا الأستارَ الوبريَّهُ، وسددْنا دربَ الرّمل الزّاحفِ من أقطار الشّمس بأعْدَلِ الأحجارْ، لْمْ يَبْقُ لَساحِرِنا أَغنيةُ عشْقِ أَوْ ثَأْرِ نتلوها فوقَ الأبوابِ المرصودة، (من دهر تبلغنا ضوضاء الحصْن كريح نغّمها ألهو بسرابِ البحر فيوحشني، أتَحَصَّنُ خلفَ حديثِ الصّخر وتوقظني الكلمات، تُمَرَاتُ العالَم في غدِها تتجَوَّفُ تُحْتَ النُّوءِ لتُطْعِمَ دُودتَها الهرمةْ... ألفانِ من الفرسانِ حِرَابُهُمُ ذَهَبُ، وخيولهُمُ البيضاءُ تَخِبُّ على زَبَدِ الأمواج بلا تَعَبِ، أعطيتُ لذكرهُمُ وجعًا في القلبِ بلا سببِ ومضيتُ أضاربُ بالشِّعْرِ... من شبّه هذا القُولَ بآلاء البرقِ المنثور على أعجاز الزّيتون المصعوقة؟ من ساق لهذا القلب سِفارتَهُ الأخرى؟ اليوم نبيت بقر ب المنعكفين على الخزف، وغدا في برد النّور الأزرقِ نمضي...

آتيكَ على وجهي المبهور لقاحُ الرّيح المحنونة،

ومن تنزلينَ، إذا ما أقامُوا بأقذر بيتْ... وظالمةً أنتِ بين المدائن تسْتمْرئينَ لحومَ الطَّيورِ التي، إنَّ تعقَّبها الرَّيحُ لاذتْ إليكُ وحانثةً في الصّنيع وفي القوْل إِذْ ترْفعينَ عِجافَ العجول وتبقى صلاتُكِ فوقَ الرّخامْ، هباتُكِ يأكلُها العسسُ الخاملونَ بآخر ليل ويجتمعُ البومُ من حولهاً... أتيناكِ ليلاً فما انتبهَ الحرسُ الماجنونَ إلينَا وما شُتمونًا، وما لوّحُوا بالصابيح، كانُوا جذوعًا على السُّور يُسْندُها الضَّعفُ والكُبْرياءُ، وخوذاتُهم في بيوت السّلاحْ يتحرَّكها في الظَّلام الرِّياحْ... وجئنا لكم بالعطور المصفاة والخشب الصّلْب نحن الرّعاة، أردْنا الدّخولَ لنوقدَ نارًا وعندَ المذابح نجزي القرابينَ حتّى الصّباحْ... ولكنْ سننَّدَهُبُ في الفجرِ فالرّيخُ تشتدُّ، تقتلعُ العشب فوق السطوح وتعدو على الشّرفاتِ الظّليله

رَمادًا تصيرينَ في البحْرِ أنتِ،

فقد كَبُرَ الدَّاءُ فوق البروج،

وبابُكِ تفتحُهُ في الصّباحُ

يدٌ بار دهْ.

من أواني النّحاس وزيتِ المصابيح سوءَ المبيع

#### حديث الحجارة البحرية

أتيناك ليلاً، وكنتِ على جسدِ البحر لطخةَ موتٍ، صديداً تسيلين بين المياه. أتيناك، نحنُ الرّعاة الذينَ تبيعينهُمْ



# محمّد زیدان

شاعر ليبي له «الماء ليس أكيداً»

#### تشكيل

أيُّ تشكيلٍ عبثيّ يقترفهُ هذا اللونُ الآثمُ فيما الرسّامُ نازلاً السّلالمَ يصفّرُ لحناً مُتثائباً ويخرجُ من بابٍ خلفيٍّ في اللوحة شاحذاً قدميه على رصيفٍ مُتخيَّلِ ومعلَّقاً حضورَهُ الموارَبَ على شمّاعة أسفلَ الكادر؟

كتمهيدِ أوّل للضّحك: بإمكاننا تفكيك براغي الوقت وتفريغُ عجلاته من الهواءِ كي لا يفكّرَ بالذَّهاب سريعاً فنتُورَّطُ في مغبَّة إحصاءِ الخَسائرِ مبكّراً ودوّنما جدِوى إذْ من الجائز حقّاً وقوعُ الإنسانِ في الغلطِ وهما إنّنا نفّعلُ فقط - لتأكيد الفكرة!

صديقتي الشّاعرةُ التي تتحُوّلُ كلَّ أربعاء إلى حَشَرةٍ تقرّضُ الورقةَ الـ\$ التي من فئة ِ المائة غيرُ عابئةِ بزعيق الجدّةِ وهيَ تطالبُ بتنظيفِ الصُّحون وتشطيف الحمّام آخر الليل ولا بسعال الجارة الشّابّة وجوقة السّرطان في بحَّة صوتِها المشروم

صديقتي إيّاها الآنِسةُ اللهذَّبةُ بقيّةَ الأسبوعِ ولم تسمع بـ «توم جونز» و ﴿ وول ستريت » وتهزُّ رأسها عندَ الحديثِ عن الخصخصة لَمْ تَفْكَّرْ مرَّةً أَنَّني سِأصطُدمُ بحافةِ اللوحة - دونَ قصد طبعاً -وأريقُ الألوانُ على مفرشها النّظيفِ صديقتي التي على محمل الثّقة لم تتوقّع أنّني قد أحلُمُ من شاهق وأُسقطُ - مُثلاً - إلى الشّارع الّعام

من وسطِ السّرير بشكل سيستغربهُ «دالي» العجوز نفسُهُ الأمرُ الَّذي سيجعلني أَشتُمُهُ بالطَّبع وأسخرُ من ساعته التي تسيحُ على الطّاولة واصفاً إيّاها بالبلاهةِ وَانعدام الضَّمير كما لنْ أنسي أنْ أشيرَ إلى أنَّ شاربهُ المَعقوفَ يدفعُ مباشرةً إلى أوّل منعطف للبكاءِ وقدْ يدعو بشكل سيِّء إلى الضّحكِ!

صديقتي التي تخسرُ أسنانَها كلَّ أربعاء ستتلوّى حتماً على المفرش النّظيفِ بقصد الإسهال! وإذ لا يكونُ زعيقُ الجدَّةِ وسعالُ الجَارة الشابّة آخرَ الليل لنْ تفكّر َ حتماً بتنظيفِ الصّحونَ وتشطيفِ الحمّام إذ ستكونُ مشغولةً بأشياءَ أخرى

> صديقتي الآنسةُ المهذّبةُ ستصحو صباح الخميس على آلامٌ في الظهرِ والرَّقبَةِ وستصرفُ الورقةَ الله على سائقي التّاكسياتِ الأربعة الذين يلفُّونَ المدينةَ كلُّها دونَ أنْ يعثروا مرَّةً واحدةً على عيادة طبيب الأسنان!

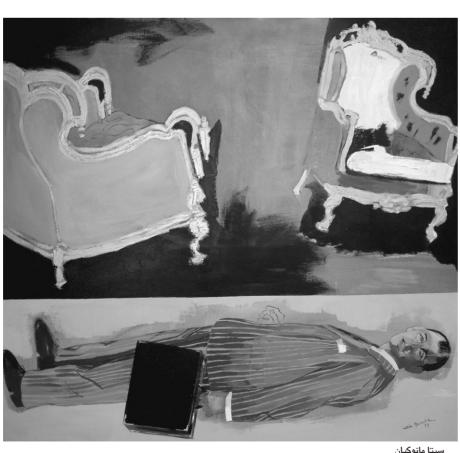



# منصف الوهايبي

ولد في 20 ديسمبر 1949 بريف القيروان. أستاذ محاضر بكلية الآداب (سوسة – القيروان) تونس، دكتوراه دولة عن ابي تمّام، دكتوراه حلقة 3 عن أدونيس. له: «ألواح»، « من البحر تأتي»، «الجبال»، «مخطوط تمبكنو»، «ميتافيزيقا وردة الرّمل»، «فهرست الحيوان»، «كتاب العصا»

#### كتاب العصا

ضباب من الضّوءِ حيثُ الهواءُ يتلابسُ والظلَّ، قالَ الكتابةُ تلزمها كلماتٌ مفاتيحُ، لكنَّها لمْ تدُرْ قطُّ قفلِ قافيةٍ من قوافي امرئ القيس والمتنبّي

> الكتابة لا تفتحُ البابَ إلاّ لتغلقهُ، ولذا كان لابدَّ أن يتبقّى لنا في الأصابع، من عضّةِ البابِ، أبيضُ جرح، وفي الكلمات، دمُ الكلماتِ

الكتابة تحتاجُ منّا إلى كلماتِ أصابع، تحتفرُ الأرض، توقظُ أعمى الحجارة، توقظُ أعمى الحجارة، حتّى إذا نهضِ البيتُ فوقَ رووس الأصابع، قلنا: إذنْ كان لابدَّ للبيت بيت القصيد من يد حرَّة، كان لابدَّ نحنُ وهذا النّشيدُ كان لابدَّ نحنُ وهذا النّشيدُ

الكتابةُ يلزمُها – لتكونَ – لسانٌ كحيّةِ آدمَ مزدوجٍ، فتقولُ بنا ونقولُ بُها.

الكتابة مثلي ومثلك تحمل أمواتها في ثنايا الكلام والكام أمواتها في ثنايا الكلام والكلام لهم هؤلاء الذين ينامون في نومنا حيث نحن ننام: منازلنا أو على مقعد في الحديقة، أو في رخيص الفنادق، مثلي ومثلك، حلمنا يحلمون

الكتابة ليست سوى رمية النَّرد، حيث السّماء تتزلّج في الأرض، تتزلّج في الأرض، والصوت يشرد من كلمات لنا ولهم، تتدحر جُ مثل ((البولينج)، تصلَّ صليلَ حصان أبي الطّيّب المتنبّي وقد حَجبت شمس شيراز عنه منازلَه في الشّآم.

الكتابةُ ألواحُ سومرَ تطبخُ في النّارِ، حزّةَ أقلامهم وهي تحرثُ أصواتِنا البائده

> الكتابةُ آخرُ ما ينشدُ الجاهليُّ الأخيرْ الكتابةُ آخرُ ما يتنزّلُ في سورةِ المائدهْ الوداعِ الأخيرْ.

الكتابةُ مثلُ الفراشةِ وهيَ تُحاكيْ لحاءَ البتولةِ، مثلُ الفراشةِ أيقونةٌ بجناحين، لكنّها لا تطيرْ!

> الكتابةُ مثلي ومثلك، مرجأةٌ أبداً بينَ مدِّ الحضورِ ومدِّ الغيابِ.

غيرَ أنَّ الكتابَ الذي أنتَ تكتبهُ بأصابعَ مبتورةٍ، ليس إلاّ كتابُك بعدَ الأخير

مدادً له! إنّما سيرُ جلد يلفُّ على قلم كالعصا، وحروف تضمُّ إلى بعضها البُعض مثلَ الوعول عندَ منحدر الغاب، إذ تنشمَّمُ رائحةَ المطرِ الإستوائيِّ يقرع بلُّوطَهُ كالطَّبول.

> دق في السّير زرق مسامير لحمك! كي يتماسك، غيّر يديك! وخط عليه سوانح من فرحة، هي أقصر من رمية النّرد رقعة من ذهول.

ثمَّ سلَّ المساميرَ! قلْ: هلْ ترى غيرَ نمنمة، ونقاط مبعثرة في البياضً!؟ - إذنَّ كيفَ نقرأهُ؟ قالَ: هذا كتابُ العصا أو كتابُ الرِّمالِ والقراءةُ تبدأ يا صاحبي دونَ أن تنتهي حينَ نطوي الكتابْ!

موليسيروس –آفيرو –ذات خريف

تلك الأيّام الأولى من سبتمبر والشّمسُ هنالك لمْ تبرحْ برجَ العذراءِ كان لسانُ البحرِ ينامُ كنهرِ طفلٍ لثّة آفيرو ووربُ موليسيروس الفينيقيّة رابضةٌ في الميناءْ.

لمْ يستيقظْ أحدٌ من نزلاءِ الفندقِ، ذاكَ الأحدِ الدّافئِ منْ مطرِ اللّيلِ سوايَ وأنا أدفعُ في لطف باباً دوّاراً وكانّي أتسللُ منْ بين أصابع أمّي نحوَ لِداتي باحةِ حارتِنا.

أحدَ عندَ لسانِ البحرِ يَراني شيءَ يُصغي لهسيسِ خُطايَ حتَّى بلحُ البحرِ المكسورِ فقدْ رَدَمتهُ أقدامُ البحّارةِ والمصطافينَ وقواربُ موليسيروس هنالكَ مازالتْ تترجَّحُ في الفجر المبلول بيوتاً من ماء.

ثمّ كأني أسمعُ أصواتاً طازجةً تحملها رائحةُ الملح، كأني ألمح كهاناً في زيِّ ملائكة سود، يرسمُهُم قلمٌ فحميٌ، وظلالاً بيضاً في قمصان دونَ عباءات، تقفزُ راجفةً فوقَ رصيف الحاجزِ نحو قوارب موليسيروس قوارب أولاء الفينيقيّين (أنجليز الأزمنة الأولى)

ومضوا فجراً أكواريل الضّحكات، يديرون صواريهم ناحيةَ الرّيح.

# خالد النّجّار

ولد بتونس 1949, متفرّغ للكتابة والتّرجمة. من أعماله:« قصائد للملاك الضّائع»

شمال بلا نجمة جنوب بلا حندقوق

لوغوس

...وانكسافُ الشّمسِ الكلُّ في مارس من سنة 575 قبلَ الميلادِ يذكّرني بصباحِ ذاكَ الشّتاءِ الآخرِ إذ زِجرتْ أمّي ابنَ أختي الذي كانَ يشوّشُ عليها

> في حديقة السُّحب وأصواتُ البحر ضائعةٌ منذُ البدءِ

وَ الْيَافُ الزَّمنِ مَ مَا اللَّهُ الزَّمنِ مَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المداراتُ التي تلمَّسُ ظُفري الله / الأشتيةُ / الرَّيحُ / نولُ الخشبِ / قدمُ الرّجل / دائرةُ الشّمس / باء

«يقولون عَنّي الغامضُ وكنتُ أسكنُ البرقَ» أتوجّسُ اللّيلَ / الحدسَ / الكونَ اللّغةُ حبلنا الرّحميُّ

سريةُ اللّيل والجبلُ تبزغُ الشّمسُ فِي كفّي ولا تأتي خيول إفريقيا الممتلئة باللّيل

الُّلغةُ حَبَّلنا الرّحميُّ المادّةُ الأزليّةُ

الفعلُ اللّوغوسُ.

وردة المساءات

لا صياحَ الدّيكِ في الخسوفِ لا وردةً في مساءاتي مثلَ حجرِ الجنوب

> لا لغةً لي ولا زمن.

> > تصوّ ف

وأنا التقيتُ بالفصول ِ/ في مرآتكِ البيضاءِ / عرفتُ ذاكَ الحزنَ في قنديل ليل العاشقينَ / وفراشةَ القاعِ التي تأتي إلى حجر المَدنِ وطعمتُ ملحَ الأزمنِة وأيحت جسمي للطّيور التي تسكنُ هذي الأرضَ للطّاووس المريميِّ للدّرّاج لعقبانِ الدّلتا

للسّمانِ / للدّوريِّ / لسنونوةِ البيتِ السّعيدِ

وفوقَ حجرِ المراسي الجنوبيّةِ، تطحْلبْتُ / اغتسلْتُ بمياه الصّبّاغيّن / وجئت القرى تحت نجم وحيد / في حجرات الصّيف التقيتُ بالشِّيوْخِ الكبارِ / هراطقةِ المستحيل. (سويدنبرغ اللّيليَ وابنُ أدهم)

نجمة أضاءتْ فِراشي آه يا ديكَ الجداول ِأربعاءٌ من رماد كانَ كُرَّاسي مليئاً باَلكَتاباتِ ومهر" أزرقً يرعى في نومي أصياف دمشق.

سقوف

ستعود الغيمةُ إلى حديقةِ الياسمين والملاكُ إلى سقوفي مع ساعةِ الرَّمل.

لتتفتّحْ وردةُ الصّمت وذهبُ الوقتِ و أبجديةُ الأشياء.

تيه 1

أمضى وراءَ المناهير تحت أمطار اليمنش لي أسابيعي وقواقعي وأبجدياتي سمكة داخل ليلي ظلَّ لي لَمْ أزلْ أمضي وراءَ المناهير

وجنوبٌ بلا حندقوقِ.

لللأرخبيلات المنخفضة

من الاثنين حتَّى السّبت

شمالٌ بلا نجمة

زهرة

يا زهرةَ الرُّمان الحمراءَ كُم أُنتِ منسيّةٌ في الطّريق.

تيه 2 أمضي

سأقولُ حجرُ العتباتِ وموائدُ صيفِ قديم زرقةُ البرقِ في زُجاجِ نافذَتي الوحيدة في الجدار.

كلام

آهِ يا ريحَ الخريفِ.. أناً لم أنمُ مذ جاءني العصفور يسأل عن كلام ينبتُ في القلبِ كالحلْفاء.

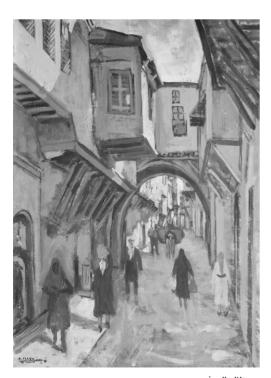

ناظم الجعفري



# مفتاح العمّاري

شاعر ليبي 1956, يشتغل بالصّحافة. من أعماله: «قيامة الرّمل»، «رجلٌ بأسره يمشي وحيداً»، «ديك الجنّ الطرابلسي»، «جناوة باذخة»

#### الميراث

لماذا أيُّها الميّت

أعطيتني الأرملة الخؤون مرضعة الفواحش وراعية النزوات أعطيتني الشّقيقة الخنساء مربِّيةَ الثارِ النّائحةَ في مضاربِ البدْو أعطيتني التوأم الذي خطفته تجارة الكتان وتماثيل البنات الثّر ثارات أعطيتني خزائن العثِّ وجرارَ العطن أعطيتنيُّ الريحَ بلا أشجارٍ أو نوافذ والسّماءَ بلا وطن و ذهبت مبكّراً أيّها الباسل غَافلاً عن صريرِ الخياناتِ ورائحة الثّعالب وصمت النّياشين ك أعطيتني عائلةً من وحل وقبيلةً من كرناف أعطيتنيُّ مساربَ السِّياطُ المسعورةِ فوقَ جلدي وتركتَ خيالي النازفَ وحيداً يدمي...

أعطيتني مناجمَ الجهل وأوصاف الخطيئة أعطيتني زئير السَّبع ِ وقامةَ الجندبِ أعطيتني نسبَ الشَّياطينِ وسلالةً النَّار أعطيتني ضراوة البؤس وفخامةً الأسي أعطيتني ثروة الجعل وميراثُ العقاربِ و تركت السَّماء قاحلةً بلا عناوين واضحة ومنارات تركتَ الدُّروبَ في عيوننا المبلّلةِ بالهوانِ عمياءً بلا ظلال أو حدائق فأينَ هُم صحبُكَ الذينَ فاسمتَهُم الكأسَ والليلَ وأقمتَ الولائمَ و المسرَّات أعطيتني قرحة القمر وشيخوختهُ المبكِّرةَ أعطيتني ثراء الأسرى وأحلام المساجين أعطيتني وحشة الرُّوحِ وفراغُ البَدَنِ... أعطيتني القواقع الباردة و النِّساءَ الرَّمادَ ۚ

وسلمتني لبراري العوسج ورحلة الحَفاة لغةً هامَدةً تنهَشُها البراثنُ... ذهبت يا سيّدي و لم تتركُ لي اسماً واحداً أستغيثُ بِهِ أَوْ كُلُّمةً أتشبَّتُ بثيابها هكذا قتلتني أيَّها الميَّتُ.

#### عناوين خجولة

الشِّتاءُ يحملُ معاطفهُ ويغادرُ بلا جدوي أصابعُك باردةً وزرقاءً عيناكِ تخبِّئانِ الوجعَ الذي يمزِّقُ أحشاءَ القصيدةِ وتقترحان ألعاباً لـ (أحمد) كأنَّ الشَّرفَةَ لمْ تعدْ صالحةً لقهوتِنا وعصافير المطر عَلَبُ الدَّوَاءِ وَحَدَها تنمو حولَ سريرِك بأسماء أليفة فصرنا نحفظُ ال One Alpha Calcium carbonat الشّتاءُ يغادرُ بلا جدوي وأقمارُ ضحكتك تذبلُ أُنْتِ الخفَّةُ التي تحَملُ ثقلَنا يداك ربيعُ الضّيف وقلبكِ وطنُ الشَّاعر ورحلتهِ الآمنة... إيه يا زوجتي يا بلادي الطيّبة التي وجهتها فاكهةٌ طريَّةٌ تستدرجُ بلاغةَ الموسيقي... هذه القرية التي تُسمّي الرّملة مجازاً هذَّا المنزلُ ِالرِّيفيِّ الخجول ِ هذه الغرفة الصَّغيرة ثمّة سماءٌ تنمو. الرِّجالُ السُّودُ الرِّجالُ السُّودُ يصفِّر و نَ أثناءَ العمل ويغنُّونَ أحياناً في الليل تحتَ الضُّوءِ الملوَّث بدخانِ السَّجائر والحشرات الطَّائرة

و الرِّجالُ السُّودُ يُشرُبونَ الشَّايَ أثناءَ العملِ أصابعهم قاسية داخل عجينة الأسمنت يتحرَّكونَ مثلَ فكرةٍ غامضةٍ... ورغمَ ذلكَ شيءَ يحدثُ بعدَ النَّومِ سوى الرِّجال السُّودِ الذينَ تركوا على واجهةِ منزلِنا الرّيفيِّ رسماً لا يُمحى لجسد نحيف يرقص كنملة مرحة أُحياناً يُغنِّي فَي الليلَ مثل ميِّت قديم.



عيونُهم حمراءُ وجريئةٌ...

# محمّد الغزّي

ولد ١٩٤٩ بالقيروان. أستاذ جامعي. من أعماله: «كتاب الماء.. كتاب الجمر »، «ما أكثر ما أعطى ما أقلّ ما أخذت»، «كثير هذا القليل الذي أخذت»، «كالليل أستضيء بنجومي»

#### بيت كافافيس

منْ ثلاثينَ كانَ يغذُّ إلى أرْضها السّيْرَ، مستهْديا في الظُّلام بأطيابِ نسُوتِها وصليل ينابيعِها ويمنّى يديه وعينيه. منْ قالَ إنَّكَ أخطأتَ دونَ الرِّجالِ الطَّريقَ؟ تشمَّمْ فثمّة في اللّيل رائحةُ التّين، ثمّةً رائحةً التّوت ثمَّةً طيبُ نبيذ قديم فكيفَ يُساورُكُ الخُوفُ منْ بعدِ هذا ويُوغِرُكَ الظَنَّ؟ هَبْ أَنَّكَ الآنَ عُدْتَ فماذا تقولُ لهُمْ بعدما رَثَّتِ الرَّوحُ مِنْكَ وأثْقَلَ متنيْكَ وقْرُ السّنينْ أبدًا لنْ يُصانِعَكَ الأقْربونْ بُرْهةً ثمَّ تدْخُلُها هاهي الْآنَ تَدْنو تَشَمَّهُ فَنمَّةً رائحةُ التّينِ، ثمَّةَ رائحةُ التُّوتِ ثمّة طيبُ نبيذِ قديم فَعَمَّا قريبِ ستبلُغُها ً وتقرُّ سنينَ بها وسِتُدْرِكُ حينَ يُسائلُكَ الأهْلُ أنَّ القليَلَ الذي أصَبْتَ كثِيرٌ.

# الخيول

الخيُولُ التي أسلمتنا إلى هذه الأرْضِ تلك الخيولُ التي دخلتُ «نَيْنَوَى»

والتي قرعت باب (شاطبة))
والتي فتحت لنساطرة الليل أبواب (بخران))
تلك الخيول التي خوضت في نجيع سنابكها
والتي اختلجت في حبال أزمتها
والتي إن تعاورها النّاس عضت على رسنها
واستدلّت بهذا الظّلام السبيل
خيول الغزاة المدمّى حديد شكائمها
خيول الصيارفة الواصلات شواجر أرْحامنا
خيول المرابين في أرض (كنْعان))
خيول الخيول التي أبصرت فوق ما تُبْصر الرّوح واستوْجسَتْ قَبْلنا أنّ بيت المياه قريبْ

الخيولُ التي أَسْلَمَتْنَا إلى هذه الأرْضِ

تلك الخيولُ التي علَّمَتْنا معًا أَنْ نَشِيمَ على بابنا البرْق قبْل انعقادِ السَّحابْ الْنُ نَشِيمَ على بابنا البرْق قبْل انعقادِ السَّحابْ (اَنْ نرى الأرْضَ في قطْرة الماءِ والكوْنَ في حبّة منْ ترابْ) خيولُ البرابرة الفاتحينَ خيولُ الجلالِقَةِ الحاملينَ زُيُوفَ الدَّراهم حتّى الأقاصي خيولُ اليهودِ على سَفْح جَلْعادَ... خيولُ اليهودِ على سَفْح جَلْعادَ... تلك الخيولُ التي نشرتْ في اخضرارِ الرّياحِ نواصيها

وتغشّت مدائنَ أَبْعَدَ ممّا اشتهى الرّاكبونْ. قبْل أن تبلغ القيروان

#### قَبْلَ أَن تَبْلُغَ القيروانْ

ستفيءُ إلى شجرٍ لسْتَ تَعْرِفُهُ، وتميلُ إلى مُدُن أنتَ بَحْهَلُها بَحْهَلُها وتجيءُ بَوَادِيَ لا النّخلُ دانٍ بهِنَّ

ولا شجرُ الهندباء قريبْ

قبل أن تبْلُغَ القَيْروانْ سوف تُدلِجُ في طُرق لسْتَ تألفُها، وستدخل باديةً لسْتَ تعْلمُها وستدخل باديةً وتَرَى اللَّيْلَ قبل انقداح الحجارة، والكوْن قبل انتظام الفصولْ.

قبل أن تبلغ القيْروانْ سوف تُبْصِرُ قصّادها بين حِلّ ومرتحل، وقوافلها بين باد ومنتجع ومنتجع من قبل نشأتها والكوكب من قبل دوْرتها والعناصر قبل انبثاق العصورْ.

قبل أن تبلغ القيروانْ سوف تأوي إلى امرأة لسْتَ تذكرُها، وستأكلُ فاكهةً لسْتَ تذكرُها، وستأكلُ فاكهةً وسُتَ تغرفُها وستأكلُ فاكهةً وترى اللَّيْلَ قبلَ اشتعال الكواكب، والأرْضَ قبل انعتاق العواصف، والأرْضَ قبل اندلاع الفصولْ.

قَبْل أَن تَبْلُغَ القيروانْ ستبدِّدُ في الرّيحِ أَسْماكِكِ الميّتاتِ، وتُلْقي إلى البحْرِ راياتِكَ البالياتِ وسوْف تخوَّضُ في مُدلَهَمَّ الظَّلامِ وحيداً

يُمنِّيكَ وعدٌّ بقرْب الحلولْ قبْلَ أَنْ تبلغ القيروانْ سوفَ تسألُ سابلة اللَّيْل عن بابها، وستذرفُ أعوامَكَ الباقياتِ على دربها

> وستعلمُ منْ بعد أنْ تهْرَمَ الرّوحُ أنّكَ لنْ تستدلّ إليها السّبيلْ.

#### آدم

ماذا لَوْ لَمْ يَهُمَّ بتلْكَ الشِّجرهُ؟
ماذا لَوْ لَمْ يَهُمَّ بتلْكَ الشِّجرهُ؟
ماذا لَوْ لَمْ تَكُنْ خطيئتُهُ؟
هلْ كنّا سنرثُ الأرْضَ؟
هلْ كنّا سنندلغ كالبرق في ظُلْمتها؟
هل كنّا سنندحدر كالجواميس من عصر إلى عصر ونمضي كالوعول من ضفة على أخرى؟
إذنْ فلنقُلْ:
الجُدُ للخطّائينَ
مَنْ قَوَّمُوا درءَ الأرْضِ
وَصَوَّبُوا أخطاءَ السّلالَة!

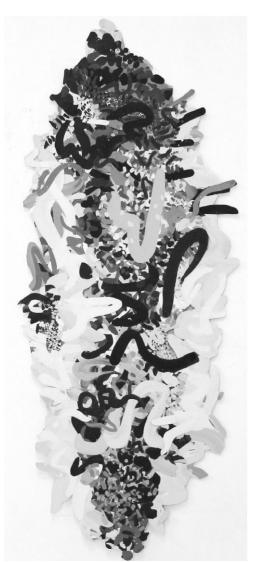

سامية حلبي



# صالح قادربوه

شاعر ليبي مواليد 1975. له: «التّأويل الوردي لبياض الكوكب»

#### مدخل كوني(2)

خِلسةً من النوم الجماعيِّ للتبَّانينَ المزعجينَ جمعت الشَّمسُ أطفالَها المزعجين ذوي الوجوه المُنمَّشة وألقت إليهم بخطَّتها المشبوهة لكنَّها انطلت علي الصِّغار قليلي الخبرة وبعد أنْ أقسم كلَّ واحد قسماً كونيًا غليظاً انزلقَ بخفَّة على القوس الضَّخم وانطلقَ لتنفيد مُهمَّتِه الأزليَّة...

الأرضُ ثنائية الجنسِ الوقحة الخبيثة كانت أكثر التبانيين تزلُّفاً فأسلمتها الشَّمسُ الوزارة فأسلمتها الشَّمسُ الوزارة وأطلق عليها إخوتها ((الواشية))... فوهبته الشَّمسُ قبَّعة أكبرَ منْ رأسِهِ لتضمنَ أنْ تختفي عيناه الشَّرهتانِ لكنَّ القبَّعة كانت جميلةً رغم كلِّ شيء المشتري كان مُهتماً بالأمور التِّجارية فوضعته الشَّمسُ على صندوق العائدات وكان أحياناً يختلسُ بعضَ النيَّازِكِ لقايضتها بحضور الحفل الكونيِّ السَّنويِّ ليباهي بذلك حرَّاسَهُ الفضيين في السَّنويِّ ليباهي بذلك حرَّاسَهُ الفضيين ذوي الرّموشِ المنتوفة

أورانوسُ ونبتون ينشعلان طولَ الوقتِ بلعبِ الورق ويحلمان بتأسيس نادٍ للمقامرين محاولين إقناعَ المرِّيخ بتروسه لم يكنْ مسوُّولُ الأمن الفضائي مُهتمًّا بغير الحرب لكنَّهُ قد يقبَلُ برئاسةِ النَّادي لسهولة إثارة الفتن بداعي الغشِّ وحدهاً في غرفة نفسِها فرجتُها السَّماوية تعبث بنظام المدارات وتضحكُ ضَحكةَ المتوحِّدين الشَّاذَّة تملأ الكونَ بسكَّر قلبها «فتّحي أو غمِّضيْ» َ فالوردةُ عيناها وستصبغُ بها هذا البياضَ البليد ستؤولُ بها النَّجمةُ والكوكبُ ولو أوَّلهما أبناءُ الواشيةِ بالضدِّ.

#### اسمك

هذا ما سأفعله باسمك سأشدُّه مِنْ أذنه سأشدُّه مِنْ أذنه وألقيه في حلبة ثيران لتنهَشه القرون الحاقدة سأكتبه على جدار في شارع مظلم ليبول عليه السُّكارى العابرون سأنقشه على رمال الشَّاطئ لتلتهمة موجة جائعة وإنْ لمْ يحدث ذلك

سأمشي فوقة بقدمي المليئة بالفطر وأنا أهتف: سُحقاً..سُحقاً سأكتبه في المناشير السرِّية ليمزّقة المخبرون سأرسمه على وجه تمثال زعيم متخم ليبصق عليه الفُقراء سأعلقه على حبل غسيل واطئ بمسَّاكة سميكة ليركل الأطفال كرتهم نحوه

هذا ما سأفعلُهُ باسْمِكُ سأجعلُهُ اسمَ دخولي في موقع ((ياهو)) ليطلقَ القراصنةُ فيروساتِهم عليهِ سأعلِّقهُ على عمود حديديً ليصعقهُ البرقُ في الشِّتاء ساصنعُ منهُ كعكاً لتمضَغهُ أسنانٌ نصفُ مُتسوِّسةٍ ساكتبُهُ على طبلِ ساكتبُهُ على طبلِ ليدقَّهُ الجخذو بونَ بأيدِيهم وعصيّهِمْ ليدقَّهُ الجخذو بونَ بأيدِيهم وعصيّهِمْ

#### التّأويل الوردي لبياض الكوكب مدخل كوني(1)

عندما كانت الشَّمسُ تدورُ حولَ الكواكبِ قبلَ ولادة جاليليو اللعين كانت البناتُ والأولادُ التبَّانيون الشدَّ سمرةً من الآنِ وأقربَ إلى أن يكونوا واضحينَ عطاردُ وبلوتو كانا توأمين متلاصقين وفي دورة الشَّمس الكبيسة التقطتُ بلوتو من أحضان أمّهِ وزرعتُهُ ذيلاً في مؤخّرة النَّسلِ الأرضُ هي الوحيدةُ التي أجهشَتْ لأنَّها كانتْ أعظمَ إخوتها خُبثاً

# باسط بن حسن

ولد بحمّام الغزاز 1964. مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان . من أعماله: « عطر واحد للموتى»، «الصّباح لا يبادلنا جواهره»، «أبعد من الحضيض»

#### أبعد من الحضيض

أنا السَّائلُ عن الرُّوح أتلفْتُ البراءةُ في جحيم اللُّغات في طرقاتَ الوحْيَ ي تاهتُ خُطُو اتي وتمزّقتُ فراشاتي الصُّوفيةُ في مسالخ اليقين ت دفاتري الملوَّثةُ بالأوهام من يُغلقها أنا الذّاهبُ إلى ضياعي من يستقبلُ سقوطي الأخير.

العوالمُ اندثرتْ لا قديم لا جديد ن . . . فقط دهشةٌ لا تُشبهُ أيَّ شيءٍ اخْرُجْ الجحيمُ ورائي ألتفتُ إلى الأجسادِ وعلى جبهتي استقبلُ ندى آه أيَّتُها الَبرودةُ الرَّاحةُ الأبديَّةُ الصّفاءُ الأوَّلُ.

أفر احُها

الطّفولةُ

أَشْدُّها، بعنفٍ، إلى صدري الأحلام

أحفرُها على جبهتي

ولا حتَّى بارقةُ أملٍ

اندفعُ في الغموضِ أمحو قُدَرِي.

على رأسي تيجانُ شوكٍ سوءِ كذلكَ الذي ينغرزُ في حلق ِالجُنودِ

المرتعبينَ داخلَ الخنادق

شوكً

كذُلكَ الذي ينتزعُ الحياةَ

من الأرحام

شريداً في العَراءِ كلُّ الآلهة القديمة

المرصَّفةِ على رفوفِ الصَّبر

المتّحلّلة ُفي هرائها

أعرفُ فأصرخُ

آه أيُّها الألمُ الجديدُ

صلواتُكَ خناجرُ تُمزِّقُ راحةَ السَّماءِ كأسُكَ التي نرفَعُها

تتلألأ في صَفائِها

سمو مُنا الماحقةُ.

الحقيقة

يكَفي أنْ تُطلَّ الخديعةُ

بأقنعتها

ينكمشُ الأبطالُ في تردُّدهم ويهملون أساطيرهم

المتاحف

وحدة الكذب

يعانقُ الأبد

يوزعُ على العالم

الكُذّبُ الغازي

الزّاحفُ على عرى الأرواح

الكذب المنتصر يشيِّدُ جنَّاته.

الدّاخلونَ إلى القرنِ الجديد

علي عربات ِاليقين ِ

يُنكِّسُ الخِزِنُ رِاياتهِمِ آمالهم تجترُّ الضَّبابَ

والفراغ ينهش رئاتهم

الذينَ يُسحبونَ التَّاريخَ بلغاتهم العرجاء



ويَطْلَعُون من الخرابِ

هذا الانحدار

لا شيءَ

هذا

الحضيض.

تَبَعْثُرُ حُكاياتُهم في طلسماتِ الجذورِ.

حسين ماضي



# نزار شقرون

من مواليد 23 أفريل 1970 بمدينة صفاقس التونسيّة. دكتور في علوم وتقنيات الفنون (اختصاص نظريّات الفنّ). أستاذ تاريخ الفنّ وعلم المصطلح الفنّيّ بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس. مستشار الشَّؤون الثقافيّة برئاسة جامعة صفاقس. مدير السّلسلة الشّعرية بدار محمّد علي للنّشر. صدر له في الشّعر: «هوامش الفردوس» (1990)،« تراتيل الوجع الأخير » (1993)، «إشراقات الوليّ الأغلبي»(1997)، «ضريح الأمكنة» (2002) وله نصّ مسرحي: «رقصة الأشباح »(1999) وبيان نقدى: «محنة الشّعر» (2006).

#### الرّولِي

دَخَلُوا ((الرُولِي)) صبيحة الاحتلام الأوَّل بَدأُوا بِتَقْبيلِ الرَّغُوةِ ظنُّوا أَنَّ تلكَ القبْلة الحمل الكاذب ي بَعضُ المُتعلِّمينَ . أكلُوا صَحيفةَ «القُدس العَربي» بنُكُهة السَّمك . الطّاوِلَة مُفترَق العَالَم لذلك حَزَمُوا معاركَهم فِي لُفافات السَّجائرْ وَأطفَأوا أعْقابَها





بول غيراغوسيان

# خالد درویش

شاعر ليبي. تاريخ الميلاد: 1972/10/8. مكان الميلاد: طرابلس. ليسانس من كلية اللغات – قسم اللغة العربية، . صدر له: «بصيص حلق»(2004) ، «زقزقة الغراب فوق رأس الحسين» (2004) ، «انا الليبي متصل»، «النشيد» ، القاهرة (2006)، «عندي من التسبيح فاكهة» (2006)

#### مهجة الحالمين

أَلَمْ تَعْلَقِ البَّابَ خَلْفَكَ حَيْنَ دَخَلَتَ لِنَادِي الْعَرَاةِ، وصِحتَ

إليَّ بخصر المياه تعانقُ أورشليم تجوسُ عيونَكَ نهدَ الصبيةِ ذَاتِ صباحِ أرقنا، أرَّقنا وأرزاقُنا تستطيلُ وكلَّما غرَّدَ الطيرُ قينا شَكَكْنا السلاحَ، لسفر ومذهب لعرس يجيء وآخر يذهبُ خلف الحقول، قبيلَ الرِّيَّاحِ التي سوفَ يشعلُ نيرانَها الحالمون، وكلُّ القواميسَ عجفاً، تحنُّ لفيروز باد، يقنِّنُ سطوَ الكلام، يقولُ الرواةُ انتصرت، تقولُ القواميسُ جيت

رَّعيونُ الجياعِ ستمطرُ آخرَ حقلٍ نفتهُ أكاذيبُ فتحٍ قريبِ) قريبِ)

نشرتْ قلاعُ الحرائق، تنضجُ فينا الحرائقُ شوقاً للقيا الغرب

أَ لَمْ تَعْلَق البابَ خلفَكَ، على سوءة من كتابِ الحدائق، وسارَ النَّهارَ إليكَ يعانقُ رُمُعُكَ، غرزتَ بصدرِ النَّهارِ كواكبَ لَمْ تنحن لك، وغادرَ كوكب، يزفُّ تباشيرَ نصركَ حتى ارتوينا وصحتَ (فلا غالبَ اليومَ إلا أنا)

وصحت (فلا عالب اليوم إلا انا) سَكَرنا بها، وبِمَنْ جَاءَ بَعدَكَ،

لماذا سَننتَ لنا المستحيلَ، وتعرفُ أنَّا عديدٌ، وأنَّا قليلٌ إذا الليلُ شيَّعَ أحبابَهُ بالعويلِ.

فَهذي خمورُكَ خُذها، أَعَدُها لكرم عزيزٌ عليهِ انتصارُك

فنحنُ سئمنا المعاركَ، مللنا الكلامَ الجميلَ،

أهذا الصراطُ سنمشي عليهِ بلونُ دَمِكَ، تعالَ وخذْ جُوربَّاً

سوف نمسح بِه دمعة للحمام، إفتح الباب كي نبعك،

تعال نكذِّبْ معاً، غابتين وراية تعال نؤسسْ لفن جديد نسميه فنَّ المرايا تعال لنصنعَ عيداً ونغتاله في النهاية

#### طواسين

طيرٌ منفتحُ الليلِ جناحاهُ، صباهُ عُجُمُ اللكنة في شفتيه رنينُ جَفَّتُ أنهارُ الرُّوحِ بكفيهِ ففاضَ الحزنُ المورقُ والتَاعَ الطينُ دبَّ الصبحُ بأنفاس معانيه انكفأتْ وطغى قلبٌ سُدته مساكين طيرٌ يحلمُ في قفر الأحداقِ مداهُ صوبَ رحلةِ بيداهُ

فغلِّقتِ الأبوابُ عليه بساتينُ أدماهُ رحيقُ النخلِ المبتلِّ بدنياهُ أشركَ بالليلات القيد، فخانتهُ طواسينُ حرَّر مَوتَهُ في غَيْبَيْن بلا كأس لكنَّهُ لمْ يُدركْ أنَّ الموتَ سلاطينُ

مَنْ كان سَيدريْ بأنَّ سقَّاء الكوفة سيغرقُ دجلةَ بينَ يديهِ وسأكتبُ في القرنِ العشرينِ (كلّنا في بحيرةِ المتنبِّي ضفادعُ تلبِّي) جوقة لقرمطيِّ الشِّعر.

إلى محمود درويش

غريم

(كنْ أنتَ البقيَّةَ وردةَ السَّفحِ الأخيرةَ سوناة مدينةَ الأحزان أو نهاوند السَّفر

طفلين نراقصُ ظلَّ الشمس

نخطف عرساً

خلفَ الحائطِ

ندري معنى المأذون

رافقني البحرُ إليكُ فلمَّا جئتُ وغادرَ

غريباً في عينيكِ

أحسستُ بأنَّ البحرَ غريمي.

كانَ القلقُ

ولا نعرفُ أسرارَ العرس.

مِنْ خلالك يشرقون وينشدونَ ويحفضونَ تعاليمَ حوريةٍ) فكنْ أنتَ البقيَّة. أيّتها النّملة

في هذا العمرِ الكلبِ أصرخُ في وجهِ نملةٍ (ايّتها النّملةُ خذي وطني واعطيني ثقباً في الأرض)

نشيد الموت

يوحدنا النّشيدُ الجنائزيُّ تَلُونا الفراغاتُ المزركشةُ تأتلقُ بينَ أضالعنا جنائنُ الخوف القرمزيِّ وعبر مخرجين من كهولة نتهافتُ نحو سلَّم الطّوارئ يدفعُ بعضنا بعضاً للوت.

عشّاق

ثمّة عشَّاقٌ بالدَّاخلِ ثمَّة رجلٌ يهتزُّ ويدمي نهديها يصنعُ من رائحة العرق بخوراً يحترقان تحت ثياب امرأة امرأة تتاوَّهُ تصلُ الشّاطئ حمّى النّزف و تورق.

عو س

نتسلَّقُ غيمَ الحاضرِ كي نوغلَ في عبءِ طفولتنا..

14

# الصغير أولاد أحمد

ولد بسيدي بوزيد 1955. أُسَّسَ بيت الشَّعر وأداره لسنوات. من أعماله: «ليس لي مشكلة»، «جنوب الماء»، «الوصيّة»، «نشيد الأيّام السّتّة»

#### الأرض

دوري بنا..
يا أرضُ
يا أرجوحة الله الصّغيرة..
يا صغيرهْ
سنقطف أنجُمًا
ونصبُّ غيمًا في الجرار..
جرارنا الصَّغيرة
دوري بنا
بسمائنا
ببجبالنا
بسهولنا
ببحارنا
ببحارنا

#### إيقاع

بمَ كتبَ الأوائلُ قصائدَهم؟ ـ بالجزر المبتلِّ. وبأيِّ من أغصانِ الغابةِ نسخ الرُّسُلُ أسفارهم؟ ـ بريش العصافير المذبوحة. و بماذا تكتب أنت؟ ـ بأصابع قدمي ً... أدقّ بهما على التُّراب الطّريِّ، دونَ نظام مسبق، مثل حصانٍ جامح. وبمجرَّدِ أَنْ يستقيمَ إيقاعٌ، أو تتشكَّلُ أجنَّحةً لصَّورةٍ، تَسقطُ الحروفُ على الورقة، وتتوزَّعُ على البياض، كما يتوزَّعُ الجنودُ الأمِّيونَ في صحاري الشَّرق الوسيطِ. وهلْ تنقطُ الحروفَ بدقَّة؟ فالتّنقيطُ حركةُ عُقابٍ، تتمُّ من أعلى إلى أسفل، وأنا أخاف أن أسقط بعد نقطة. وأخافُ أكثرُ من القيام بعد كلِّ نقطةٍ، فلا أجدُ ما أفعلهُ بقيامي: الأفقيِّ السَّعيدُ بكثرة خيولي المقتولةِ أمامي!.

#### مزاج

أتصرّف مع نفسي كما أتصرّف مع عبد حبشيًّ في طريق الهجرة إلى يترب. ولأسباب، يعسر أن تكون أسبابًا، أجتهد في اهانتها بما أتقن من لغات حتَّى يكون الإيلام متعدَّياً. هي نفسي... وأنا حرِّ فيها... بعد كلِّ حساب! قبل التُفَاحة جُبِلْت على فرط الذّكاء وقلَّة التَّفهُم لذلك لم أتعلَّم من قوانين الملكوت سوى تلك المتعلقة بحرِّية موتي. بحرِّية موتي. تقاةً ورعون: أعدائي كان لهم من الفجور ما يكفي لقطع أغصان الشّجرة كان لهم من الفجور ما يكفي لقطع أغصان الشّجرة ذاتها التي وعدْتها بعنقي وحبلي!

ومع ذلك فقد تعلَّمتُ منها الرّقصَ هذا اليوم:

الرّقصُ على الجرس الموسيقيِّ الذي تحدِثهُ في نفسي

تربطني أيّة علاقة باللّقالُق.

((لاماها)) و ((قافاها))

#### الثُّور

فيما كنتُ أمسكُ الثُّورَ الهائجَ من قرنيْه، وأطلبُ الغوثُ من الرّعاةِ المنتشرين بعيدًا في الهضابِ.. عضَّني كلبٌ أسود. عضَّني من كلامي! صحبُّ به، ودمي ينزفُ، والثُّورُ يطرحُني ـ يا ابنَ الكلب! ورحتُ أبكي مثلَ نبيٍّ مظلوم. لا أحدَ من الرّعاة البعيدين وضعَ مزمارَهُ جانبًا، وهبَّ لنجدتي وها أنا تحتَ الثَّور، أنتظرُ اللَّحظة التي يبقرني فيها، ويهبُ لحمي لدود الأرضِ وجوارح السَّماء – كيف أكتبُ وصيَّتي ويدايَ مشدودتانِ إلى قر نيْكُ؟ هذا لا يهمّني: قالَ. والرّعاةُ بعيدونَ وأنا ميّت ً والتّرابُ باردٌ والحجلُ ينوح

# جميلة الماجري

شاعرة تونسيّة. أستاذة لغة وآداب عربيّة. لها: «ديوان الوجد»، «ديوان النّساء»، »ذاكرة الطير »

| w        | u u         |
|----------|-------------|
| خاطف ظله | ذاكرة الطير |

قلْ كيفَ لم ندرك الله على المرك بأنَّ الحبَّ ظلُّ سوَّلوه لنا ر أَنْ أَجِعِلَ الدُّورِيَّ يُدرِكُ عُشَّهُ وخدعتُنا اللذيذةُ ويحطُّ مِنِ فزعٍ مُوتُنا الموقوت...لعبتُنا وبدء غواية الأضواء مى تىمى وينفضُ ريشهُ المبتلَّ للظلِّ لعبتُهُ ولي من خدعةِ الظلِّ المراوغ حكمة ينقر ُ حبَّتين أنسلُّ من ضوئي وأطويني فيهتدي أرى ظلِّي يواطئ ضوءَه لحقولِهِ الأولى ألقي جناحي فوقه وأكادُ أخطفهُ...سدى ويهجع في يدي. وإذا بظلِّي ثابتٌ في أرضِه وإذا بوهمي قائمٌ في ظلّهِ وإذا جناحي لم يزلُ متورطاً

قرار الجمر

كنّا صغاراً عندما قالَ انزلا حتّى قرارِ الجمرِ المهل الرُّوحين يورق العودان

يكُبرُ ظلُّنا في اَلأرض یہ بار اِنّا کم نزلْ ء هشّین

قبلَ الأربعين.

كيمياء

. یشکِّلُ کیمیاءہ في يديك ويستعيدُ بريقهُ

من طين ِعنصرِه ومفتوناً بزئبقه ومنطلقاً بنشوته إلى بابِ السَّماء.

في النَّشوةِ العمياء.

كم بِتُّ في شفتيك

قافية

فثالثةً

وتنتثرُ النُّجومُ على يديك

وأنت تكتبني ويشتعلُ الكلامُ!

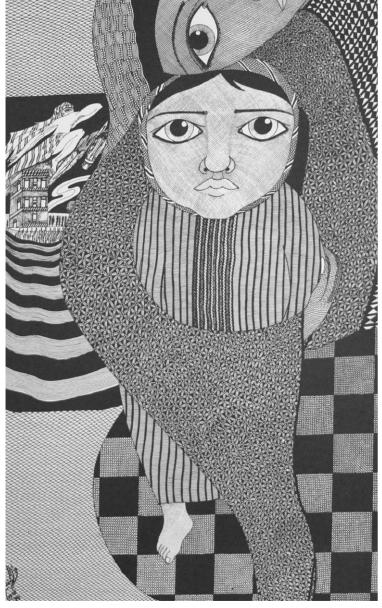

فؤاد الفتيح

# عبد اللّه مالك القاسمي

ولد عام 1950 بتونس. موظّف ويشرف على بعض الملاحق الثّقافيّة. من أعماله: «كتابات على حائط اللّيل»، «هذه الجثّة لي »، «حالات الرّجل الغائم»

#### خزف الأصوات

هذا الضّوءُ القادمُ بين أصابعهِ مُنذ البدءِ يجيءُ وينسلُّ أفلاكٌ في يده تتجلّى أنواراً وظلالاً أفراسٌ تركضُ في الماءِ ولا تبتلُ الوانٌ في بهجتها ترعى.. أو في معراجِ الصُّورة تنحلُّ تنصُلُ أحمر.. أزرقَ.. ماذا لو يسكُبُ فوق الطَّاولةِ اللَّوحةِ ظلُّ؟ ماذا لو يسكُبُ فوق الطَّاولةِ الضَّوءَ مقلْ ينْتَدِئُ الحَفْلُ؟ وقليلاً من موسيقَى هلْ ينْتَدِئُ الحَفْلُ؟ في زاوية بلكري أفراسٌ ما زالت تركضُ منذُ البدْءِ ومنذُ التَّكُوينْ منذُ البدْءِ ومنذُ التَّكُوينْ وأصابعُ.. تغرقُ ..

#### ابتسام لويز تيراز \*

الرّسّام

في ركن من ناحية البحر، ينسلُّ إلىَّ القاعة ضوءٌ بعْضُ غمام يعْلقُ بالبابْ في الدَّاخل، امرأةٌ تغرقُ في الكرسيّ الخشبيِّ.. لا تعْبأ بالزُّوار تغزل صوف حكايتها وترَى اللُّوحةَ مُزهرةً في الكفِّ (شعرٌ وتصاويرُ على ورقاتٍ ذابلةٍ من شجر الكالبتوس) لستُ أراها قد تتوزّعُ لحناً في الموسيقَى أو تشتعلُ الآنَ حريقاً في مركبها الورقيِّ أوْ... فوقَ الشَّاطئ تنسابْ فوقَ الطَّاولة، وفتاتُ كلام قبّعةٌ.. وكتابٌ لكنَّ حبالَ يديها الصّوتيّةُ ما زالتْ تترقْرَقُ بين يديَّ وبعْضُ غمام يعْلقُ بالبابْ

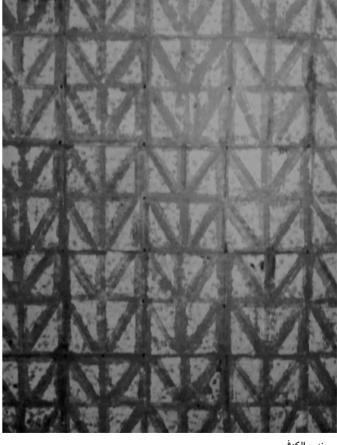

ديم الكوفي

أهيَ الموسيقَى.. تهمي فوقَ الرِّيح أمْ طيرٌ يمرق من معدنه؟ شجرٌ بريَّ وقرى من ليل وعواصفُ نهرٌ من صخبٍ أوْ من لهبٍ يتراجفُ، يعلو طمْيًا وهديرًا أُهيَ الموسيقَى (... ... ) أمْ ناياتٌ بالسّنوات الأولَى من شجن القصبِ وعويل الأحجار°؟ من ليل في قاع البحر.. إلى منتزًه الضّوء.. رُويدًا تدرُجُ مركبةُ المشهدِ: خَلف الحُجُبِ الزّرقاءُ أفلاكٌ تبتهجُ أفراسٌ تضبّ ووُعول تَخْبَط ورْد البستانْ ثملا تحت عريش القول يجيءُ ـ فهل يسلُكُ معراج الصّورةِ أمْ.. يقترئ الألواح؟ مُريدونَ، صحائفُهُمْ بين أياديهمْ

غيرَ شفاه تتلمَّضُ ملح الكلماتْ غيرَ كلام يبلَى ونثار من خزف الأصواتْ وإذنْ، هلَّ يتذكَّرُ: -ماذا كان يقولُ الطّيرُ للعدنِهِ؟

ألقى الصّوفيُّ عليهم خرقَتَهُ

يرفو رَتْقا في «كافِ» الحكْمه

ويَمُدُّ يديهِ إلى فاكهةِ اللَّيْل وكان اللَّوْنُ..

والسينوغرَافيا تقْرأُ ما لمْ تكتبهُ الكلمه)

هل كان الضّوءُ يحدّثُنا حتّى لا شيءَ تبقّى..

ومضي في العتمه

(كان الضّوءُ يحدِّثُنا

يقولُ مباهجَهُ

\* ابتسام لويز تيراز : رسامة فرنسية من أصل تونسيذوبان

# منصف المزغني

ولد 1954 بصفاقس. مدير بيت الشّعر من أعماله: «عناقيد الفرح الخاوي»، «عيّاش»، «حبّات»، «حنظلة العلي»

#### ذوبان

رجلٌ يتبخَّرْ في مقهى (يختلطُ الأمرُ على النَّادلِ: يأتي بالفنجان على السُّكَّرُ ) تضعُ المرْأةُ سُكَّرَها في الرَّجلِ الشَّهوَهُ ينسي السُّكَرُ ي أنّه ذابْ...

# في امْرأةٍ حُلُوهُ.

## أرض الأحلام الضيقة

شُهوري التّسعة. كنتُ مللْتُ العوْمْ حوض ِالأمِّ

حين نزلْتُ... بلا رِجْعَة وشممْتُ هواءَ الأرْضِ وبكيتُ لأوَّلَ مرَّهُ قطعوا حبلَ السُّرَّة وحَلُمْتُ ر بأنْ أحبو حُرَّا

حين حبَوْتْ

أنْ أسابقَ الرّياحْ وددِدْتُ أنْ أصير ذا جِناحْ وحَسَدْتُ العُصْفورةَ -عندما كنتُ صغيراً وحمد بأنْ أكْبُرْ

(اخْضَوْضَرَتِ اللِّحْيةُ واحْمرَّتْ عينايْ حين رأيتُ الحزن العارمَ لفَّ العالَمْ)

> حينَ رأيتُ الحزنَ العارمْ لَفَّ العالَمْ... ...وَطَّنْتُ العزْمَ على... تغيير العالَمْ

...حين خرجت من السّجن ِ (بتهمة تدْمير ِالعالَمْ)، كنت حملت النّظّار اتْ وحَلُمتُ... بتغيير نفسي

حينَ دخلْتُ القَفَصَ الذّهبي، غيَّرَتْني زوجتيَّ والأولادْ حِلْموا بتغيير العالم َخِفْتُ عليهمْ ورميْتُ العكّازَ عليهِمْ وهدَّدْتُهُمْ بتغيير أمهم م

> لكنَّ الأولادَ نَصَحُونِيَ بتغيير ِالنَّظَّاراتِ وهدّدُوني بتدمير البيْتْ.

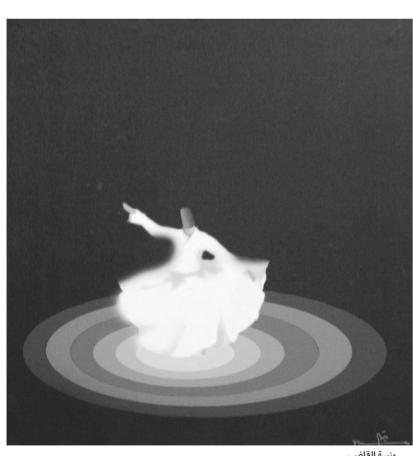

منيرة القاضي



# حافظ محفوظ

ولد بقصور السّاف في تونس 1965. عمل بسلك التّعليم ثمّ انتقل إلى العمل الصّحفي. من أعماله: « قصائد النَّمل»، «عرائس اللّه»، «الخزّاف»، « تعريفات الكائن»

# فتحى النّصري

ولد بتونس العاصمة 1958. أستاذ جامعيّ. من أعماله: «قالت اليابسة»، «أصوات المنزل»، «سيرة الهباء»، «جرار الليلل»

أو رؤياي إذ جَمَحَتْ قليلاً

فطارت من شريطٍ أو كتابْ؟

والرَّوْيا التِّي جَمَحَتْ قليلا خلَّفتْ

زغبَ الحنين إلى هنيهة عودها

تلك هنيهةٌ تستلُّ روحي كلَّما

ولقدْ رضيتُ من الغنيمةِ بالإيّابْ.

جَنَّحَتْ صوراً مُلوَّنة

تتباعدُ الغزلانُ

الأبديِّ

حاو لتُها

حتّى لأقفلَ عائداً

#### تعريفات الكائن

فيما لا أحدَ يُحيِّي عَودَتَهُ، يدخل ((أوفيدُ)) بلادًا يعرفُها لم يرَه إلاَّ الأطفالُ وأزهارُ النّرجسِ أسماك النَّهر رأتْهُ لكنْ لَمْ ترفعٌ كفًّا، كانتْ تسبحُ مظلمةً تحْت سماء راجفةٍ. منْ هذا السّيدُ؟ «أوفيدُ». أجاب اللّيلُ وسيَّجَ بالأنجم فرْحتهُ. في اليوم الأوّل؛ أبصر «أوفيدُ» ظلالاً تنبت في الجدران و تُرْجُمُهُ بحصى أصغر من عين النَّمل، ظلالاً تتسلُّق قامتَه فتجمِّعها الرِّيحُ. وتصنعُ منها أعشاشاً ليتامي الطّير. أنا أكثرُ يتْمًا منها؟ ألقتني أمِّي في اليمِّ وأوصتني خيراً وأوْصتْ بي صوتي ولفَّتْني في أحزاني. في اليوم ٱلنَّاني: تعْتعَ كلماتٍ زرقاءَ وعلّقها في المهدِ قال الحارسُ: مولايَ وجدْنِا في النَّهر صبيًّا له مهْدٌ نوريٌّ وصراخُ غزالٍ وله عينا نسر، وسمعنا حينًّ سحبْنا مركبَهُ أغنيةً تخبو ونواحًا يعْلُو، ورأينا سحبًا صفْراء تظلُّله. قال الملك: سيكبُرُ في عرْشي، ويكونُ لنا خلَفًا.

قُضِيَ الأمرُ... وكانَ صبيًّا

فيما الطَّفلُ يُقلَّدُ تاجَ المُلْك

أنا أعلمُ منكَ بأهلكَ، قالتْ

فكَّ حصارَ جبينكَ.

في اليوم الرَّابع،

في اليوم الثَّالثِ، جاءتْ «بندورا».

إنَّكَ تَجرحُ أعناقَ قصائدِكَ وتُوجعُ

أمًّا لكَ تُولَدُ بعد سنين في معناك وترثيكَ

... وألقى الشَّاعرُ تاج الملكِ وكان نبيًّا.

شقَّ الأرضَ بأغنية وأطلَّ على أصل سلالته فَبكي كانَ الوحشُ يمزِّقُ بمخالبِهِ كبِدًا ترجفُ ويشدُّ الأسماءَ إلى قرنيهِ قال الشَّاعرُ: لست المذّنب، لستُ أنا من ضيَّع آدم، لستُ أنا منْ أتلفَ جنَّتَهُ، لسْتُ أنا من شيَّد هذا المعْبَدَ لتكونوا

قربانًا لإله من فرط طفولته نسى اسمه. لكُنَّ الشُّعُّبَ نَفِيَى ﴿أُوفِيدَ﴾ إلى الصَّحْراءِ

وكان بها منفيًّا. في اليوم الخامس؛ جاءت أمُّ الشَّاعرِ. قيلَ لها جُنَّ

> وقيلَ قَضَى في المهدِ ووَاريْناهُ اليمَّ وقيلَ عادَ إليكِ وأهملنا لكنَّ الأمَّ رأتْ دمعتَهُ في الرّيحِ

فهمّت أنْ تُرضعَها، ورأتْ «بنْدورا» تكْنُسُ درجاتِ العْبَدِ

فَدَعَتْ: ربّي ۚ إِرْحَمْنِي وبنيَّ فكانَ لها أمْراً مقضيًّا. في اليوم السّادس،

هَلُّكَ الشُّعْبُ على بابِ المعبدِ فيما رُفِعَتْ أسماكُ النّهرِ وأزهارُ النّرجس

وغِناءُ الأطفال، وأضحت أسماء الشّاعر نَسْيًا منسيًّا.

في اليوم السّابع، والأسماءُ تُعلَّقُ في باب صاحَ الشَّاعرُ: وأنا!

يا ذا الأيّام أنا الهامي في هذا الفجر إلى

خلَّفْتُ ورائي عرباتِ اللَّيل بلا أجْراس تسعَى خلفت الأجراس ِ وجئت وحيدًا تتْبعُني أنفاسي موسيقَى ترْسمُ للأصْواتِ قراري

قاماتِ تضربُ كتِفَ رياح تحبُو، أسمعُ أُسماكَ النَّهرِ ترتُّبُ فُوضاها.

#### الغز لان

تتباعدُ الغزلانُ سرباً إثرَ سرب تخبط الصّحراء تغشى ليلها الأعشى وتمضي نحو أفق ليس يدرك إنَّما ستظلُّ تعلو ثُمَّ تهبطُ أو تريغُ ظلالها وتظلُّ تعلو ثمُّ تهبطُ في متاهاتِ

مَنْ هَيَّجَ الغزلانَ حتَّى سَخَّرَتْ لرياحِها سبلُ الضَّلالةِ والهدى؟ هل عاشقٌ ولهانُ فاضَ بنايه

الآن في شبه الظّلّ، على الإسفلت، ماذا يقصدُ هذا الظَّليلُ سليلُ اللَّيل الخارجُ أعقابَ الفصلَ إذْ يُطلقُ في سمع العالم بجناحين مغدوريْن أقوى من صفّارة إنذار أنقى من شُبْهة مأساةٌ أطول صرصرة خرساء هرستها العربات

حزناً على عتباتها؟ أم أنّ عاشقة مخاتلة قضت بمصارع العشّاق في ساح الضّرابْ؟ ولربهما طير النعام وقد توجس ألقى مُلاءته على عينيه فاهتاج المدي ولعلَّ طيرَ النُّوءِ لاذ مبشِّرا بإصابة الأمطار موسمها وآذن بالذّهاب في المشهدِ التَّالي أرَى الغزلانَ في الأخبات ترعى النَّبتَ راضيةً

وترعى جِنَّة أسرابها

و الرَّعيانُ

شيئا فشيئا تختفي الغزلان

في صور وأشكال يسربلها الضّباب ْ

هلْ هذهِ الغزلانُ إلاّ شطحةٌ للوهْم

راحتْ في مدى للغيبة النَّشوي

تُعبِّرُ ما أتاها من نثار الضَّوء

# سعاد سالم

شاعرة ليبيّة مواليد 1966. لها: «الصدفة.. كلّ ما أنا»، «بنّ يتحمّص..جزر ممكنة»

## خریف خاصٌ

. فتياتُ الشَّعرِ المشعَّثِ الأحبَّةُ السَّامَقونَ المعاطف الخفيفة طرقُ اللانهاية.. وأحذيةُ المطر كُمْ أغبطكنًا! ابنةُ الطَّبيعةِ الصّارخة الحياد فلذةُ الصَّيف اللا منتهي.. ويقظةُ الشَّم مطر السَّياطُ وبردُ الكُوانين أرغب لو.. لطرقعة خطونا فوقّ النُّشُوارُعِ المفترشةِ نذف القلوب

> وشجنُ الغيمِ لوْ.. نهشِّم بأحذيتنا يباسَ الشُّعور

أرغبُ.. لو.. اتأبطك النائمة في العتمة ولمًّ.. تهضرُ سرِّي تهصرُ سرِّي فأبوح أحبُّكِ هذا الخريفَ احبُّكِ هذا الخريفَ اشرحُ لك.. كيف هذا النَّهار بلا استئذان اسقط الخريف مليَّ وذاذهُ الفاتر

عبثَ بشعري وأيقظكِ فيَّ..

أينك؟! أمسيات الخريف يصعبُ الوفاءُ لرجلٍ ليس يُتاحُ!

#### أنثى 2

تبتدع تسلية تصبغ شفتيها تصبغ شفتيها وتترك الثّوب يرسمها على رصيف شارع هايتي تلتقطها العيون تفلت كدمعة تتبحّرُ وقبل التّقاطع.

١

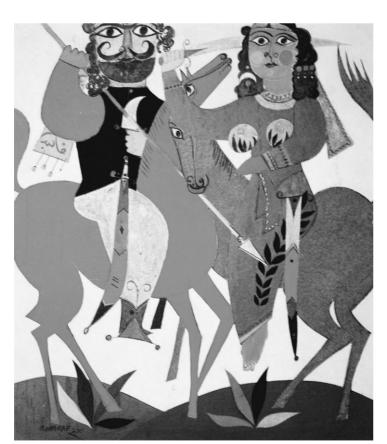

رفيق شريف



# آمال موسى

#### ولدت بتونس العاصمة. تعمل بالصّحافة. من أعمالها: «أنثى الماء»، «خجل الياقوت»

#### غير قابلة للاختزال

أحيطُ بخصْري لأحيك ثوباً يتسعُ ساعة غضبي ينكمشُ حين أهْداً حيث ثينًا أيُّ رجل يحتملني حدَّتُ النّارَ المتوقّدةَ فيَّ: أيُّ رجل يحتملني أيُّ امرأة تستأنسُ برفقتي أيُّ طفل لا تقتلهُ دهشتي أيُّ أب ينجبُ شبيهتي أيُّ اسم يسَعُ ملمحي أيُّ اسم يسَعُ ملمحي أيُّ فعل يدَّعي اختزالي أيُّ فعل يدَّعي اختزالي يكفئكِ؟ قطرة منِّي أمْ شعلةٌ فيَّ.

#### رجل الجسد

الشّتاء وأنا أرتدي ملابس كثيرةً وأفكُّ أسري الأوّلَ أعيشُ لذائذ العري وأرى ببصر آخر كلَّ مرايا الطّينِ جارية قصري أنا أكسوهُ حريرًا وزمرداً طيرهُ الخفيُّ أرْفعُهُ إلى السّماءِ ثمّ أسقطُ بينَ أحضانِ القاع

#### أنثى الماء

#### أعشقُني

أحملُني فوق أناملي أحْملُني على صهوة أحداقي ألْنفُّ بجلدي قماطاً أعانقني شوْقا إليَّ أباركُ تدفَّقي، تلاطمي، أحْضنني في صدري ألثمُ هاتين اليدينِ الخُضوضبتيْن بشِعْري

أتهجمًى ألواحي
نقشي على الحجر
صورتي تحملُ الماءً للعطش
الطّعْمَ لشبكِ الصّيدِ
أقضي أجراسَ اللّيلِ
في نحتي
أنامُ تحت ظلِّي ألبَسُ بداوتي
في أتنزهُ
ساعة الضّجر منّي
ساعة الضّجر منّي
لا توقعُ
بيني وبيني
بيني وبيني
العشقُني مستحيلةً

#### لوحة لا يتحمّلها الجدار

لوني الماءُ وجه البسيطة ساعة الغروبِ الشّعرُ ثوبي الملوكيُّ الكّتفانِ وكرانِ:
واحدٌ لليمامةِ واحدٌ لليمامةِ النَّاعسِ وآخر للصَّقر النَّاعسِ النّهدانِ خميرة أسراري الخصرُ كوكبٌ يدورُ حولَ غزالةٍ اليدانِ جرَّتان مسجورتانِ بلماءِ بلوني بالماءِ بلوني السّاقان مدنٌ ضاقت ْ بمواعيد العشّاقِ الأصابعُ تمشِّط ضفائرَ قصيدتي الأصابعُ تمشِّط ضفائرَ قصيدتي

# يوسف خديم اللّه

ولد بصفاقس 1958. ماجستير علم اجتماع. من أعماله: «محاولة في المرأة ومشتقّاتها»

# محاولة في المرأة و مشتقاتها

«وكنت أبكي، فأرى ذهبًا -و لم أقدر أن أشرب) أ. رامبو

#### نعي 1

مقتولاً، أنبضُ: (وأنا القاتلُ بعينين ضدِّي دائماً وأفكار، أكثرَ ممَّا يجبُ)

مقتولاً، أنبضُ: (وأنتَ نعشي الأخيرُ، يجيء ويذهب – بك أيضا بين الجنَّة والنَّارِ بين الحقيقة والجازِ إلى فكرة في المثوى الأثير، خارجَ الرَّاس)

> مقتولاً، أنبضُ: رئتي، تلك الرّائحةُ تأتي وتذهبُ، كشعرةٍ ضالَّةٍ، بين إصبعين متلعثمتين ِ من الرَّغبةِ والأمَّية...

مقتولاً، أنبضُ: أقايض جثَّتي الخضراء بوهم تهندسني أنثي مزعومة بأسلحتي البالية: بصل سيِّء السَّمعة حمار يهدِّده الذَّكاء العموميُّ عينان ضدِّي دائما وأفكار ، أكثر ممَّا يجبُ...

#### نعي 2

كم أنا ميّت !
تتقاذفني النّساء من سرير إلى صريرٍ في اتِّجاه مقبرةٍ،
داخلَ الدَّورةِ الاقتصاديّة،
حتَّى ذهبنَ بفتنة الموت...
كمْ أنا ميّت !
ولا أزالُ مُسَوَّدة لأنثى مزعومة تتدرَّب على اللّذة والرَّياضيَّاتِ الحديثة داخلَ بنك العقول الجاهزة...
كمْ أنا مُسوَّدة تبيضُّ بأخطاء الآخرين الجافَّة من خبلِ مفردة بلا نسل!
كمْ أنا مسوِّدة عانس لا تنجب إلا أشجاراً يتسلّقها أطفالٌ

ليسوا أو غيمةً تكتبُ بالقطنِ الماءَ وبالحصى شراهةَ الأرضِ! كمْ ستبقى «كمْ» طفلة الاقتصاد المدلّلةَ ومعنى النّساءِ الهارباتِ من صرير إلى سريرٍ خارج الفكرة داخل القشرة؟!

#### ورشة تأبين

تمرين تاتي سريعاً. تاتي سريعاً. تاتي سريعاً. ولا تتركُ للرّجلِ ما يكفيه من الخمائر للحيرة... الحيرة: الحيرة: فال السّوالُ اللّولبيُّ، يهبطُ ويعلو في فوضى تخونُ فناحة «نيوتن» ورقاصَ السَّبب والنتيجة والمزاحَ الأحاديَّ للله الطّوارئ الحيرةُ: قبرها المرأةُ التي تجدُ الحللَّ سريعاً، في رغبة مطّاطيَّة بلا أفكار لقيطة، في مجلَّة ملوَّنة بسعادةٌ كيميائيَّة تقضي على ما في الأميَّة من فرح بدائيّ، في سيّارة أو رقم لا يطيرُ خارجَ أيدي اللَّصوصِ وشرفاءِ الشَّروة... يطيرُ خارجَ أيدي اللَّصوصِ وشرفاءِ الشَّروة... معدنيَّةُ، باردةٌ وغبيَّةٌ، تحيِّرني أيضاً... لذلكَ، ما زلتُ مقتولاً، أنبضُ، تيساً هائماً في العشب وأنثايَ...



سعيد تحسين



# عبد الفتّاح بن حمّودة

ولد بطبلبلة في تونس 1967. متفرّغ للكتابة. من أعماله: «الصّباحات»، «آنية الزّهر»، «الملكة التي تحبّها العصافير»، «أجراس الوردة»

#### حريق معاصر

التّاسعةُ ليلاً، ضعي ريحَكِ الخضراء في الثّلاجة، واتركي لي خمر نعاسك حتَّى أتلوَّى. همساتُكِ عشب متيقِّظٌ، وأنا جنديٌّ مجهولٌ يركضُ في ريح التَّاسعةِ ليلاً، مرتجفاً من ضحكةِ جفن بينما المياهُ في الغابة.

#### اختبار الوردة

بلا خوف هذه المرَّة، بلا خوف أيَّتها القابعة في حمَّى الأرض، بلا خوف ترفعين الحِجَارة. بلا خوف أيَّتها الحبيبة يا منديل البحر، يا توأم أصابعي، يا توأم الشَّاعر والنَّجوم، يلا خوف تفتَّين الحجارة.

#### تأنيث الصّوت

تأتي الشَّاعرَ أصواتٌ، تجعلهُ هادئاً مثلَ حمامِ الصَّباحِ: - حسناواتُ آخرِ اللَّيلَ، - نجماتٌ ينمنحنَ سراويلهنَّ للهواء، - ضحكاتٌ ماجنةٌ لشفاه حمراءَ مُتقرِّحة، - شجراتٌ يتركنَ سيقاناً باذخةً في الرِّيح، و أياد تلعقُها أبَّهة ما...

#### اعمال يوميّة [البيت والمطرقة والمسامير]

لم تعد يده تصطاد العصافير.
لم يعد يكلّمها: ماذا تلدين غدًا أيّتها الحمقاء؟
داخلَ البيتِ الصَّغير يهتز في الرّيح آلافَ المرّات،
ينظرونَ إليه النَّاسُ -صباحًا -بعيونَ أكثرَ إشفاقًا،
ينظرونَ إليه من فتحاتِ الشَّبابيك:
ينظرونَ إليه من فتحاتِ الشَّبابيك:
يضع شمسه الحبلي على ظهره ويطير،
يضع شمسه الحبلي على ظهره ويطير،
أو مثل حصان فوق المياه أو مثل أجنحة صغيرة في اللَّيل.]
يجرَح برفرفة مناديل الأصدقاء وعطف أصابعهم،
خيوط حمراء تتهامسُ فوق الأرض:
خيوط حمراء تتهامسُ فوق الأرض:
عيناه مثقوبتان بمسمارين قديمين
وقامتُه مثل بُحمة أخرى...



عادل سيوي

# منذر العيني

ولد بسوسة في 20 ديسمبر 1970. أستاذيّة لغة وآداب عربيّة. صدر له مجموعة مقالات نقديّة في الشِّعر والرِّواية . ديوان أوَّل: «فاتحة لمدار الرِّيح»، ديوان ثاني: «ظلال المسافة». له تحت الطّبع «طرائد الذّاكرة: مجموعة قصصيّة»

#### كائن برَشْتِي

السّاحاتُ في الغالب تغلِي بشرًا، حشرجةً تنثُرُ صمت اللّيل إذْ يُسرجُني خطوي أمِتهنُ العهرَ القديمَ مالي أراها اليوم تستف أنين الموت عُدْ مِنْ حيثُ جِئتَ الآنُ عُدْ مِنْ قوس هذا المدى الدَّمويِّ لَنْ تَرْمُقَ غيرَ الأسِوَدِ الممدودِ على الإسفلْتِ لنْ ترمُقَ غيْرَ الْمُتَنَبِّي وَحْدَهُ يشحذُ سيفَ الدّولَةِ أين بنبي وطني ؟ هل فرُّوا إلى الحاناتِ حيثُ الدُّمُ منثور على أعمدة الحزن تعشوشب فيه أينكَ وجهي في ملايين السِّنين الدَّمويَّهُ ساحتي تنثرُّ ريقَ الذلِّ في حرم الوقت ِالشَّاحبِ إلاّ من ضياءِ الغرباء عُدُ منْ حيثِ جئت الآن. أعمى أنتَ ما زلت على هيأة مَنْ ضلُّوا ترى البحْرَ ومن جاء مِنَ الأتعابِ فلا ترمُقُ غيرَ الكلمات الضوءُ يجْهَرُني خُذْ بِيَدِي أَيُّتُهَا الأحْزانُ وآمْضي بي على الأرصفة فبي غرْغَرةُ الموتِ والسَّاجِاتُ تنْحَبُني جيشٌ مِنَ الأجْسادِ يصْطَفُونَ خلفي دودُ هذا الوقتِ قد أينعَ في الخطو والسَّاعةُ قد هيّاتِ

# وشم الخطوة

فعُدْ مِنْ حيثُ جئتَ الآنَ أَيُّها البَرَشْتي

حين آحْتَرَقَتْ خُطْوَتِي النَّزَقَهُ

مِتُّ على الإسفلتِ كَانَ الصَّمْتُ لا يُطاق

بالأقدَار°.

أتَقطُّرُ مِنْ زهرةِ الْحُزْنِ صمغًا على حافَّةِ الآنِ تمضي مُرفرفةً نزَواتِيَ النّزِقَهْ تُطاوِلُ زُرْقَتَها قَدْ تصيرُ مواويلَ طير شريدَهُ وَرَيْنَ فَأَرْسُمُ غُرِبَتُهَا أَستعيرُ التَّآويلَ للأَرْضِ وأصبغُ فوقَ تراتِيلِها لونَ هذا المُدي

غُرّدَت الأطيارُ غُربتها والإسفلتُ كان القبْرَ العابثَ

مثلَ زهرة حُزنِيَ الأبدي تتفتَّحُ بالطُّولِ والعرض قدْ تَعِتريها رِيائِ الشَّمالِ فَتَغْبَرُ ذَاكِرَةً لُغَةً الآس لا لم يعُدُ ما نسائِلها غيرَ أنشودةِ الفقدِ للفقدِ صبغتُهُ فوقَ جناحي الكسير ْ وزَهرتُهُ المُز ْبدَهْ قلْ كلامكَ للخطو لا شيءَ يَمْنَحُكَ العزفَ غيرَ الأنين على ناي هذا السّجال إ كأنّ الزِّمانَ الذّيَ خطُّ أسطورةَ الصّمتِ على شفتيكَ آنبعاث على شفة الخطو ...جُمجمتي سجنُ هذا المدي ونجومي نقاطَ آلتقاءْ تُسجِّلُ ماقالهُ الهدهدُ الملكي لسليمانَ ...رقرقتي ما صادَهُ النَّحلُ حين رَعيَ زهوةَ الحزْنِ مِنْ زهرةِ الخطو فَأَهْدُر نَشْيجَكَ للحُلْمِ... لاتتجهمْ سلامي إلى النَّمل ِيَفْهَمُنِّي حينَ أمضي. يُحيّنُ صدْرَ المحارِ لتدلُفَ بيتي نواقيسَ عُمْرِي فيجترُّني البحرُ داخِلَ الجُمجمهُ ربَّما تفهمُ الآنَ أَنْكَ بِينَ بِينْ ولن ترسمَ الوجهَ ما لم تصُنْ حِسَّ خطوتك إلعجِلَهُ إذْ تَقَطُّرُ صِبْعَتِها تَفرزُ الدَّمَ: بِاللَّهِ أُرسِمهُ وشماً على سيرة الوهم البربرُ اليومَ ٰفي شغلِهِمْ فاكهونَ وقرطاجُ تغزلُ عزلتَهَا عربُ الألفِ ميل تهادَوْا إلى وُكناتِهمُ فماذا تبقِّي إذنْ غيرَ شدوةِ أندلُسيٍّ مثلَ طِلَّسْمِ أحرُفنِا الغجريَّهْ يناوبُنا الوقعَ لولا سلامي إلى النَّمل إذ حَيَّنَ الإسمَ صرْتُ كرقرَقةِ النَّحل في زهوة ِ أمضى كموريسكي

في البعدِ يُنادينا: تعالَوْ ا معنا نكتشف الهُوَّ ةُ رفرفَ الصَّوتُ بداخلنا والرَّجُلُ الْمَجْهولُ قدَّامَ نوايانا قناعُ الصّورَةِ الآخَر لم نكنْ نعلمُ أنَّ شارْني شابْلاَنْ أكملَ قارورتهُ الاولى بجانبنا وآدُّخُرَ سِرَّ الغرباءْ في صمتهِ الفاقع كالوقتْ

تُسقطُ رُونيايَ في الوعدِ وفي الصَّالةِ أَمْتَصُّ معينَ إِنَّهُ شارْ فِي شابْلاَنْ أَكملَ الثَّانيَةَ الأخْرى و نزّتْ مِنْهُ رَائِحَةُ البُعْدِ في البُعْدِ في الوعْدِ أنا طفلُهُ أصَّاعِدُ مملوءًا أرَّاقَصُ في فتورق لحظتُنا بيضاءَ كالياسمين ،

يَنشُطُ الآنَ على قارعةِ القحطِ وعيناهُ على الحافَّةِ

والطَّفلُ بما أوتيَ مِنْ صَمْتٍ يَصَّاعدُ مملوءًا ويرَّاقَصُ

# شارْلی شابْلانْ

حافةِ التّوهانْ.

تُورِقُ اللَّحظةُ في خطفةِ هذا الضَّوْءِ في صالةِ Monáco ببار ْ باريسْ بسوسهْ هناكَ الصّوتُ يصّاعَدُ مَمْلوءًا بماأوتيَ مِنْ صمْت ولا شيءَ يُجلِّي سيرَةَ الأشياءِ غيرَ الصّورَةِ المِرْآةِ إِذَ يَمْثُلُ فيها وَجْهُ شارْلي شابْلاَنْ يرحَل خلف الوعْدِ يرَّاقَصُ في البعْدِ ومِنْ طاوِلَتي يُطْعِمُ حوف الطّفلَ يُعْطيهِ رغيفَ الرَّجُلِ المُمَهورِّ في الْتِّيهِ الآتِ مِنَ الرِّيَحِ يَسقيهِ نبيذَ الMaghon وحلازينَ حمادَتنا

وقدْ عادني الفقدُ صمغا يُقطِّرُ صبغتَهُ الدّمويّهْ على



# محمد الفقيه صالح

مكان الميلاد: طرابلس/ليبيا. مجالات الكتابة: الشعر، المقالة و النقد. ولد عام 1953 بطرابلس، وبها تلقى تعليمه الأول، ثم سافر إلى مصر للدراسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فحصل منها على درجة البكالوريوس عام 1975. عمل منذ تخرجه بالخارجية، وسافر للعمل في بعض الدول الأوروبية. إصدارات: «خطوط داخلية في لوحة الطلوع، الدار الجماهيرة » (1999). « حنو الضمة، سمو الكسرة» (2001)، «أفق آخر، مقالات»

#### قصيدة إلى طرابلس الغرب

جرحانِ.. إيقاعُ المدى.. والخاطرُ المفتونُ. جرحانِ.. ذاكرتي التي تهمي، وجمرٌ في اشتهاءات العيون. جرحانِ يا قلبي و صمتُكَ حائطٌ يعلو لماذا كلما انتابت حديقتك اختلاجات الندى والعشق سر بلك السكونُ؟ أختار من بين اللغات: الصخر، من بين الجهات: الفقر . من بين ِالمرايا: وجهَها. ويسيلُ دربُّ من ربي قلبي إلى ميعادها

ولتجرف الريحُ العفيَّةُ ما تبقى من صراخ ٍ يابسٍ في ولتعصف غيوم الوجد بالأشعار...

ها هنا انشقت غيوب عن هبوب،

في ساحة للحلم إبَّانِ الهطول..

ليكنْ حضوراً قاصماً..

فانجلي عن كلِّ عين حاجبٌ.

عنْ كلِّ قلبِ ليلةً.

وهنا ازدهي في نبضك الدَّامي

أريجٌ من صهيل الحلم، وانداحت سهولَ خصّبة،

فهفت إلى النبع الطفوليِّ الرهيفِ رصانةُ الأحجار..

\*سبحان من خَلق النساء \*

وأضرمَ الإيقاعَ في أجسادهنَّ،

وسبحان الذي لا يكتئب..

قال السجينُ وقد تلفُّعَ بالحنينِ وبالحسبِ.

وتهاطلت في القلب جدران الأزقة والحواري والقباب.

وتقاطر الصنَّاع.

أينعت المطارقُ في الأكفِّ،

فأزهر الإيقاعُ

أيقظني.. وكانَ النبضُ موصولاً بمن رفعَ السقوف،

وموغلاً بالصبح في جسدِ المدينةِ وهي ترفلُ في الأيادي.

يا أبي...

واستغرقتني في جنونِ الطرقِ حمَّى القارعة.. (الحلم يا محبوبتي زادي دمُ الروئيا الذي أحيا به، موتى وميلادي. والحلمُ ميعادي، وذاكرةُ الهوى المخضرُّ في وجهِ الخريفِ والجلمُ لم يصهر دمي صهرا، ولم يشهق عميقاً في يدي جرح الرغيف هذا اعترافي، فاشهدي)

لمدينتي يتهدَّج الحرفُ العنيدُ وبطيبةِ الصنَّاع والفقراءِ يختلجُ النشيدُ...

مسَّت يدي- في الصبح- خاصرة المدينة، فاستفاقت في المواعيد النديَّة (كوشة الصفار.) وارتحلت بي الصبواتُ

حينَ تفتقت في (زنقة العربي)شمس-طفلة وانشقَّ بابٌ عن قوام عامرِ بالخوخ والنوَّار.

> يا لأناقة التكوين، يا لعراقةِ الأسرار. البرقُ قد يأتي من الحنَّاء

إذ يتفتحُ الصبحُ البهيجُ على أصابعهنَّ

باقاتٍ من الضحكاتِ والأشعار . . ومن البخار الصاعدِ الموَّارِ أزمنةُ تطلُّ وتختفي

في كلِّ منعطف ودار.. وقتحت صدري- عبر بابِ البحر- للرِّيح التي

فوقَ الشاطئ الصخريِّ في الزبدِ الكثيفِ.. البحرُ حينَ تخضُّهُ الأشواقُ،

و الصيادُ حينَ يوو ب،

محتدمانِ في قلبي إلى حدِّ النزيفِ..

تسيرُ بجانبي الطرقاتُ والأقواسُ والدورُ العتيقةُ، تحتويني في المساءِ نقاوةً المشموم والأطفالِ إذ آوي إلى مقهى ببابِ البحر.

سيدتي تطلُّ الآنَ من شباكِها وتذوَبُ في ريقي

حليبَ صوتها ورموشُها تنسابُ في لغتي

إلى أنْ لا يصيرَ القيظُ تحتُّ جنونها قيظاً. أشمُّ عبيرها ينثالُ من حجر،

> وأرشف سلسبيلاً من تفتحُها. ويعصمني من الإغراقِ في الرّمز

أشتعال علاقة ما بين قهوتها وطيب ضفيرتيها.

إنني أمشى على حدَّ الزمانِ الصعب تفعمني اختلاجتها. وأشهدني محاطأ بالبهاء كأن سيدتي استفاضت من كيان الصَّمْتِ وانداحتْ مع الأنفاسِ في جسدِ الهواءِ. زبد هدير القحط سيدتي إذا اخضل اللقاء.. الليلُ والطاعونُ والباشا وجندُ الانكشاريين/ ماذا حطَّتْ على رأسي المدينةُ كفَّها الزيتيَّ فاشتعلت على صدري الحبيبة بالغناء: إن البيوت كثيرةً والسقفُ واحدٌ.. و الأمنياتُ جريحةً و القلبُ صامدٌ.. و الكادحون تناهبتهم غابة الإسمنت غولٌّ هائلٌ والنفط- لو أدركت- شاهد.. فأرقص إذا ما شئت أن يبقى الهوى حياً على إيقاعه الصاعد..



صليبا الدويهي

إن المدى و اعد..

إن المدى واعد..

# محي الدين محمد محجوب

بعضُ النَّظْرِ مسكوبٌ فيها.

زَِخَّةٌ في الغُرفة

يُطمئنها الهطولُ. تُحدِّقُ

زَخَّةٌ خَائفةٌ

بسقف ِ بيتي

تاريخ الميلاد: 1960/11/15 . مكان الميلاد: صرمان، ليبيا. مجالات الكتابة: الشعر، القصة ، النقد. بدأ النشر مع مطلع الثمانينات، نشر في أغلب الصحف والمجلات الليبية وبعض الصحف العربية، أجريت معه بعض الحوارات الصحفية، كتب بعض من النقاد حول مجموعاته الشعرية الثلات. إصدارات: «أكثر مهابة» – شعر(91)، «متمهلا كعادتي» – شعر(98)، «الواثقة بعصافيرها »– شعر(98)، «الغيمة في يدى» – شعر(2002).

يرى الأعمى

0 ضربةُ الأعمى موجعةٌ

9 بقاعُ ضوءٍ كثيرة

بأذنيه!

| بعضافيرها "– سفر(96) "العيمة في يدي" – سفر(2002). |                                         |                                       |                                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| الفلاحُ<br>الذي سيَّجَ<br>حقلهُ                   | لم تطأها<br>عينُ الأعمى.                | تمصُّ البياضَ.                        | العينُ في النظر<br>ونصوص أخرى      |
| ماتَ مختنقاً.                                     | 10                                      |                                       | 1                                  |
|                                                   | خلقَ الأعمى                             | آية العمى                             | (كاميرا) عوراء                     |
| أشجارٌ                                            | بعينين مُنطفئتين ِ                      |                                       | تتقن النظر .                       |
| تتشاورُ في الجفافِ.                               | وَأصابعَ مشتعلةٍ.                       | 1                                     |                                    |
| نابتة :                                           | 11                                      | يقفُ الأعمى                           | 2<br>*. tr*                        |
| في حقل ِ ألغام ٍ                                  | 11<br>آيةُ العمى<br>عينُ الأعمى.        | أمامَ المرآةِ<br>يَبكيْ عَينيه.       | تسبحُ العينُ<br>في النظر .         |
|                                                   | - C.                                    | 2                                     | 3                                  |
|                                                   | 12<br>دمعةُ الأعمى<br>فائضةٌ عن الحاجة. | عينُ الأعمى<br>قادرةٌ<br>على الظُلمة. | أُخلعُ عيني<br>كما أخلعُ نظَّارتي. |
|                                                   | 10                                      |                                       | 4                                  |
|                                                   | 13                                      | 3<br>يحدِّقُ                          | بعضُ العيونِ<br>خدانة              |
|                                                   | بدمعة<br>يُربِّي عُماه .                | یری لو ناً                            | خزانة                              |
|                                                   | 1.4                                     | 4                                     | 5<br>بعضُ النَّظر                  |
|                                                   | 14<br>بأيَّة ِمحاةٍ                     | 4<br>سجَّل عينيه                      | بعض النظرِ<br>يستلقي في العين.ِ    |
|                                                   | بيد ماه.                                | قائمة المكفوفين.                      | يستنعي عي العين النظرِ النظرِ      |



بول غير اغوسيان

| في الغرفة<br>صارت قطرةً.                                     | موجعةٌ<br>لو في الفراغ.ِ            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| بعوضةٌ على الورقة<br>تَمصِّينَ دَمِيْ<br>نْ يَذِيْ .         | 7<br>طاعنٌّ في العمى<br>هذا الأعمى. |
| لَمْ تَتَغَيَّري<br>أَيْتُها البعوضةُ.<br>البعوضةُ المغروسةُ | 8<br>ما للأعمى<br>ينسى أنَّ عينيه   |
| . ر<br>بدمي<br>في نزهةٍ على الدَّوام.                        | الداكنتينِ<br>تُحدِّقانِ ؟          |
| 78<br>** •                                                   | _                                   |



على الورقة

السياج الهزيل

طموحُ الحقل أشجارٌ ناضجةٌ

غُصَّةُ..

حلق الحقل هذا السياج.

بأشجار مُحاصَرةٍ يستظلُّ سياج.

خلفَ سياج تتكوَّمُ رائحةُ الأشجار.

يتباهى بخنق الأشجارِ السياجُ الهزيلُ.

# فوزية سالم شلابي

تاريخ الميلاد: 1955/3/1, طرابلس، ليبيا. مجالات الكتابة: الشعر، القصة ،الرواية ،المقالة النقد. متحصلة على ليسانس تربية جامعة الفاتح 1977 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. من أهم ما تولت: رأسة تحرير صحيفة (الجماهيرية) (الأسبوع الثقافي) (الأسبوع السياسي)- إدارة مشروع المدينة القديمة –أمانة الإعلام بالجماهيرية (وزيرة الإعلام) – أمينة لإذاعات الجماهيرية -وحالياً مديرة إذاعة طرابلس المحلية. من الشاعرات الليبيات المتميزات، يتميز نصها بروح خاصة تنزع للحرية. إصدارات: « في الثقافة والحرب» (دراسات) 84, « قراءات مناوئة» (دراسات في الأغنية السياسية) 83, «في القصيدة التالية أحبك بصعوبة» (شعر) 84 ، «صورة طبق الأصل للفضيحة» (قصة) 85, «فوضوياً كنت وشديد الوقاحة »(شعر) 85, «قراءات عالقة جدا» (دراسات أدبية) 85

#### بالبنفسج أنت متهم

ومُتهمٌ أنتَ بأنَّكَ تزقزقُ ودائمُ الخروج إلى البلل وَبِأَنَّكُ لا تردُّعُ عيني حَبيبتكَ عن البلاد إذ تُسندُ رَأسَها إلى كتفٍ وأخمصُ الكلاشنكوفَ إلى الآخر وبأنك تشفُّ عن ألوان الطيف وتضبطُ ساعتَكَ على أوَّلِ الفعل ومتهمٌ أنتَ بالعسلِ وبالبنفسج بالنوافذ بالقطار به عبريت وبأنكَ لم تُراوحْ في المكانِ وبالجدل والمقاهي والرقص وبالرسائل ِالصوتيةِ ومتهم أنتَ بي ً أو بك أنا مُتَّهمةً.



أنا وأنتَ:

الاستثنائي،

الباحةِ الْفُوضوية بدموية واضحة

وقليل مَن الخوفِّ.



سعاد مردم بك

#### في القصيدة التالية أحبك بصعوبة

يرتجُ السقفُ يدخلُ الولدُ في دمي. هو أنتَ: السيريالي. السيريالي. السيريالي، تضرمُ البللَ حولَ هيئة الوقت

# سالم العوكلي

مواليد 1960/11/2 . مكان الميلاد: القيقب، ليبيا. مجالات الكتابة: الشعر، النقد، المقالة . تعريف قصير: ولد بـ(القيقب) وعاش فيها طفولته، ومن بعد انتقل مع أهله للعيش في مدينة (درنة)، وبها درس حتى 1983 تاريخ حصوله على بكالوريوس هندسة زراعية.. نشر نتاجه في أغلب الصحف والمجلات المحلية، وعربياً في بعض الصحف والمجلات منها: الناقد والفرسان، وصحيفة العرب.. له زاوية أسبوعية بصحيفة الجماهيرية ضمن ملفها الثقافي بعنوان (ضفاف). إصدارات: «سرير على حافة المأتم» (شعر) ،2000«مقعد لعاشقين» (شعر) 2001، «شعرية السرج السابح» (نقد) 2002 .

#### مقعدٌ لعاشقين..

صحراءُ تتورَّمُ في الخارطة ِ. مدن تبحث في جيوب الغيب.. عن مفاتيح القرن. شوارعُ تصيقُ بدخانِ سجائركَ. شرفاتٌ موارَبةً.. تهذي برذاذ الغسيل. على الرصيف تنحني. لتعبرَ أسفلَ اللحم المُعلَّق. تَمُرُّ مع امرأة يمنحها السائقُ الطريقَ.. مقابلَ ضوءِ ساقيها. مُلصقاتٌ على الجدران. عمالٌ على هامش الرزقِ.. يستنزفونَ فحمَ الأراجيلِ. أحذيةً إيطاليةً.. لا تُجيدُ لغةَ شوارعنا. أولادٌ يدفعونَ إلى الحلم.. في انتظار حَلِّ أزمةِ السَّكنِ. مآذنُ.. وفقراءُ يُؤدلِجون الفشلَ،

في آخر المقهي

فتاتُكَ المستحيلة..

حتى يتجرَّعوا قامتَك،

ويترنّحوا...

عشاقٌ يتظاهرونَ بالقرابةِ، وقُبَلٌ مؤجَّلةً إلى القرنِ القادمِ.

عرباتِ التبغِ،

وبناتٌ فرحاتٌ بالنُّهودِ الصَّغيرة. هواتفُ سَاخنةٌ حتى الصباحِ..

تَعِدُ الصابرينَ بقيامةِ هادئةِ،

ويكتفونَ بمدح الفحولةِ.

هُويَّاتٌ متحفّزةً في الجيوب

تلَّعنُ (سنسفيل) الدولة

لأنَّ الشايَ بلا رغوةِ.

تهدرُ جسدَها في حجراتِ القياسِ،

والخمرةُ المغشوشة.. لا تكفى لغيابك..

ما إنْ يراكَ الآخرونَ

عرباتٌ فارهةٌ..

تسرقُ الفتياتِ من شَركُ القصائد. ـ رغم الكلمات المنتقيات بعناية والأقلام المُرتَّبةِ في جيب القميص ونقدك الموضوعي للشعراء الكبار -تُخبرُكَ الصديقةَ الجديدةَ: أنَّ كُرسيًّا وثيراً أفضلُ من قصيدة غامضة وتخسِرُ لأنكَ هكذا، ولأنَّ الحوانيتَ نصفَ المفتوحةِ.. تُحاذرُ القبْلِيُّ وِاللصوص. في جيبكَ قائمةُ مشتريات في رأسكَ قائمةُ ممنوعاتِ، وَفَى يدكَ ساعةٌ مُعطَّلةٌ، و خَاتَمٌ يَرُدُّ عنكَ المُعجَبات. وصولُكَ إلى الوظيفةِ باكراً لا يعني أنَّكَ صحوتُ والأطفالُ النائمونَ طولَ النهار

سيُصادِرون لذَّتَكَ.. في الليلة ِ القادمةِ. زوجتُكَ الغَيورةُ.. تُنظِّفُ ملابسَكَ من قطران الشواطئ وعينيكَ من صُوَر المذيعاتِ.

ما يُضيءُ غرفتَكَ ليسَ بالضرورةِ..

على ضوءِ امرأتكَ النائمةِ باكراً تقضى ليلَكَ في انتظار قصيدة وعلى سُلَّم المحكمة تقضي نهاركَ في انتظارِ مُطلَّقةٍ طازَحة فيُصيبكَ الرعب،

وأنتَ تُكابِدُ المشهدَ وأنتَ تَشُمُّ في العيونِ..

حريقَ الغابةُ وأنتَ تبحثُ في المدينةِ

عن مقعدِ لعاشقَينِ وأنتَ تُطالعُ رسومَ صديقِكَ الساخرةَ

يُصيبُك مَزيدٌ من الرعبِ حين تعودُ إلى البيت دون أنْ تشطب القائمة:

عليكَ أنْ تنزفَ كثيراً.. ليَخف أنو مُك.

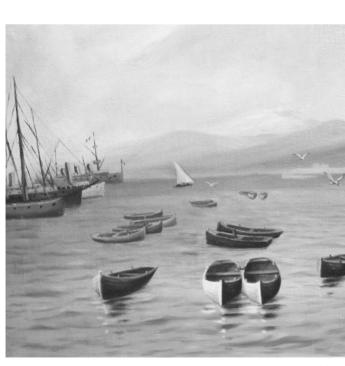

عليك بتجهُّم رصينٍ

لكل عشيقة جديدة

في جسدِ المرأةِ

لتختبر حلاو تُها

عليكَ ما عليك

وجهك النحيل

وطنٌ شاسعٌ

في آخر المرِّ

نافذةً..

و صحر اءُ

في القلب

و الخار طة.

جُرحٌ بحجم المِرْآة

لا مكانَ فيه لتأدية الحُب

تتسقَّطُ وَقْعَ الأحذيةِ المُدبلَجة

فالضَّحكُ يُميِّتُ القلبَ

عليكَ أن تختر عَ اسمَكَ الحركيَّ

عليك أن تخمد ضوء النافذة

وتزرعَ في بابكَ عيناً سحرية عليكَ أن تغرسَ سكِّينَكَ

قبل أن تُقابلَ – وجهاً لوجه –



# عاشور الطويبي

مواليد 1952/10/3 طرابلس، ليبيا. استشاري الأمراض الباطنية، مستشفى الزاوية التعليمي، كلية الطب، جامعة السابع من أبريل، الزاوية، ليبيا. عضو رابطة الأدباء والكتاب الليبيين

#### استهلال

مقارنة

السماءُ مكتنزةٌ بالنُّجوم بعضُها مُبهرٌ بعضها باهت ً وبعضُها كما يجبُ أنْ يكونَ. أقفُ مُتكئاً على حافَّةِ الشَّرفةِ أرقبُ المشهدَ العظيمَ أحاولُ أنْ أفهمَ لكنَّ هذا لا يتأتى في إتكاءة واحدة.

انفعالات

فوقَ الجبلِ المطلِّ على البحرِ العظيمِ بابٌ ونجمتانِ جاءت الكواكب، الشموس، الجحرَّاتُ جاءت الحيوانات، الطيور، الحشرات، البكتريا، الطحالب، الفيرو ساتُ و دخلت . جاءت السحبُ، السماواتُ، الجبالُ و دَخَلَتْ.

جاءت المياهُ العذبةُ، المياهُ المالحةُ وَ دَخَلَتْ. جاء الإنسانُ قُطفَ النجمتينِ وأغلقَ الباب.

#### المغني

هو الفرحُ الجرحُ الغائرُ في الأعماق. حين يغني:

يشرِّدُ الحسَّ وينأي الزَّمانُ. مر تعشةً تضربُ اليدَ قلبَها المستلقي العاري والبحرُ يجمعُ موجهُ خلفهُ الليلُ الحالكُ يسمعُ خلفه الشجر الأخضر يسمع. يميلُ الإيقاعُ المتدفِّقُ في الجسد النَّحيف وتلمعُ طَاقيةٌ حمراءُ مثلُ نجمةٍ.

#### آخر القرن

فوقَ السُّروجِ المذهَّبةِ لا يقفُ شيءٌ نعم لا يقفُ شيءٌ ربَّما قشةٌ أو قطرة ماءٍ.. ربَّما! لكنني لا أرى شيئاً فالأفقُ واسعٌ والأرضُ براحٌ أعيدُ لا شيء حتى النجوم التي تبقَّتْ بعدَ العدِّ الأخير سقطتٌ في الحيرة.

فوق أسلاك الكهرباء والمغنطيس عبرتُ مسافةَ التَّعبِ والاندهاش تلمستُ بابَ الدُّخولِ كان المدي ساحةً بيضاءً وهمسأ قريباً كانُ الملفعون بالصوف، الواقفون، الجالسونَ، المائلونَ، الراقدونُ أينما توجه البصرُ وأنا من شدَّةِ الدَّفع أتقدُّمُ وسطَ الجموع الحزينةِ أبعدُ عن العينين وهجَ الشَّمس أتوقُّفُ للحظةٍ أتُحسَّسُ قلبي وبإحدى

أفتَّشُ صَدري عن كلمة خبأتُها وللحظة كنتُ وحدي وفي داخلي

مساربُ من الزَّهر والماءِ الفعل.

مكشوفأ بأمنية الغيمة أرقبُ الصورةَ تتكوَّنُ على مهل هذي المدائنُ ترفرفُ أعلامُها على منحني الأفق تبلُّلُ مزارعَ الوجدِ حتى الجذورِ وتحكى أسراركها باللغة البسيطة وهذي الصحاري عند مصبِّ الظلالِ تتجمَّعُ في شهقةٍ حارةٍ اقبضُ عليها، تشدُّ إليها ما لا أراهُ فيحرقني وقودا للشهقة الحارة وهذي البحارُ ماءٌ وملحٌ

وعندَ اقترابِ الشَّفاهِ من خدِّها غناءٌ بطيءٌ عميقٌ مكشوفأ بأمنية الغيمة ألملم ما تفرَّقَ منَّي واستأذنَ للدَّخولِ.

المساءُ مقلةٌ داميةٌ القلبُ حجبٌ ومسافاتٌ وهذا النبضُ طرقةٌ صامتةٌ فكيفِ أدعى أنني وصلتُ؟

#### مشاهدة

الصيادونِ مرُّوا من هُنا مرُّوا بدونِ سَمَكٍ!

مرَّةً استعرتُ موجةً من البحر أمسكتُها بين يديّ نزعت غطائها بكت الموجةُ.

#### رفقة

لما توسَّدَ البحر ذراعي أصبحتُ مزهوًّ أ لمُ أتحركُ إلى آخر العمر.

#### تقرير

غزالةٌ بيضاءُ وغزالةً سوداءً يقتربانِ من نهر الألوانِ يقتربان فقط.

بين الخشب والليل يتكيء عنقٌ شامخٌ بينَ الماءِ والطينِ تنحني وردةً عاشقةً بين الزجاج والحجر يختبيءُ وجهٌ كئيبٌ.

# جيلاني محمد طريبشان

تاريخ الميلاد: 1944 . مكان الميلاد: الرجبان، ليبيا. مجالات الكتابة: الشعر، القصة، النقد. إجازة التدريس الخاص (فنون جميلة) 1965, نشر محاولاته الشعرية الأولى عام 1963 بصحيفة الأيام، عمل محرراً بصحيفة الأسبوع الثقافي. من الأصوات الشعرية المتميزة. توفى في 2001/7/2 إصدارات: «رؤيا ممر عام» 1974 «الدار العربية للكتاب» 1974 «ابتهال إلى السيدة (ن)»، «الدار الجماهيرية» 1999

#### ابتهال إلى السيدة «ن»

تقفينَ على الناصية تنشرين ملابسك الداخلية؟ تتعرِّينَ في لحظةِ الطلق غبَّ السَّحر، وأنا واقفٌ كإلهِ البرابرةِ القادمينَ على صهواتِ الجيادِ الهزيلةِ، واقفاً في الهشيم واقفاً في الظلام نافضاً كُل غاباتُ أفريقيا راصداً وجهك الملكيَّ ومُتشحاً بالسُّوادِ رافضاً نزواتِ الجسدَ، تضيء نواجذُك الذهبيةُ، يزحفُ القادمون!!، يرفعُونَ برانسَهُم ويدقُّونَ بابَ المدينةِ: أيها القادمون من الظلَّ. . لحظةً ، إِنَّ لِي بِينكم صاحباً كان يوماً ينامُ بداري وتعرفُ أمِّي وأختى ويعرفُ جاري، كان يرعى الشياه، ويعشقُ أجملَ ما أنجبتهُ نساءُ القبيلةِ، إنه قاتلي.. فليكنْ. أيها الزاحفونَ على نغماتِ القبائل: ضيعتنا المدنُ.

تعبرين الشوارعَ غامضةً، غير أنّي أقرأ سرَّكِ في كلَّ باب وأعلمُ سِرَّ احتكامِ محبِّيكِ إلى البندقيَّةِ، لا زهداً، أتمنَّى يَديكِ، تمرَّانِ فِي راحتِي، وتُداعبُ قلبي وتمسّحُ مَا خلَّفَ الْهَمجُ المستبدُّون من ندب فوق جلدي لكنني الآن أسألهم، واحداً واحداً: هلْ تغفرونَ الإساءةَ!؟ يا امرأة التي، أعرفهم قبل أنْ يعرفوك وأعرفُ تاريخَهم قبل أنْ تولدي، وأعرفُ أنَّ الأماني الصغيرة، حينَ تلقينَ شعركَ فوقَ وسائدهم، قد تذوب صباحاً! وأسألك الآن: إنني واقفٌ في ردهاتِ المَطارِ! يطاردني وجهك النبويَّ الجميلُ، فأهربُ من رخص عينيك إلى البارِ أسألُ النادلَ المغربيَّ: هلْ لديكَ يا سيِّديَ سمُّ سقراط؟! َ

وأبصرُ وجهكِ خلف المرايا، أبصرُ عينيكِ، شعرَكِ أسألُ:

1 - منْ رتَّبَ القصَّة الرائعة (1)؟
وتنفتحُ الذاكرةُ، وأراك ورائي خلف المباني التي صادرتها الإرادةُ! تنشرينَ تواريخكِ الناصعة، تغمزينَ بنهديك طيرة الفلاة! تعمزينَ بنهديك طيرة الفلاة! تطلعين من السور، تعرضينَ مفاتنك البربريَّة ما الذي أزعجَ السيَّدة القبلية: قالَ لي صاحبي ما الذي أزهورِ على المنضدة لا يناسبُ)!

2- لحظةً أيَّها القادمونَ، هذه ليلتي وجهُ (نوارة)(2) يضحكُ المرتشون: سيِّدي يا ابنَ دجلةَ، إنَّ نخلَ العراقِ كئيبٌ! وتلكَ السماواتُ؟

3- «وفي السموات لا تستحم الكواسج» (")، لا ينبت الألف المشرئب على الشُّرفات النديَّة بالورد، والعشق نارٌ، وتلك القضيَّة ، سأكمل يا سيِّدي بعض شعري وأنت الضحيَّة ، كلانا الضحيَّة ، كلانا الضحية ، وعبداللطيف (ا) على المتوسِّط ينتظرُ الشارة النبويَّة



#### هوامش:

١- القصة السكسنية نسبة إلى السكينية بنت الحسين )عائشة عبد الرحمن(.

٢ - نوارة: من الأسماء الشائعة في الريف الليبي.

٣- هذا البيت لسعدي يوسف.

٤– إشارة إلى الشاعر المغربي «عبداللطيف اللعبي».



# إدريس ابن الطيب

تاريخ الميلاد: 1952/5/11. مكان الميلاد: المرج ، ليبيا. مجالات الكتابة: الشعر، القصة المقالة . درس في المعاهد الدينية في كل من بنغازي والجغبوب ومعهد أحمد باشا الديني في طرابلس، تحصل على دبلوم صحافة ووسائل اتصال (فلندة)، عمل محرراً في الصحف المحلية عمل ملحقاً إعلامياً وثقافياً بإيطاليا – قبل أن ينتقل للعمل بذات المهمة إلى الهند، في بداية هذا العام 2001 إصدارات: « تخطيطات على رأس الشاعر » (شعر) 76 ، «العناق على مرمى الدم (شعر) 91, «كوة للتنفس» (شعر) 97. ترجمت مجموعته الأخيرة (كوة للتنفس) إلى الإيطالية.

#### احتمال المطر

هل أنا صدفةً في المطر؟ أم أنا مفرد دون رونقة مثلُ كلِّ البشر؟ مرِّت الريحُ ضاحكةً فأُسرَّت إلى الأغنيات: نشيدُ المسافاتِ ليسَ يرتلَهُ أحدٌ غيرُها، فهي عصفورةً مرقت بينَ إجهادتين بدف، خفيِّ لأنفاسها فوقَ خدِّي كوشوشة للجذور زمنٌ من سنين علي شكل إطلالة كلَّ شيء مصافَحةٌ غيرَ أنَّ العصافيرَ حينَ تصافحُ أنفاسَها تتغنى، ترفرف ثمَّ تشدُّ طويلاً على اليدِ كى تتجنَّبَ إغفاءةً الذاكرة... خطاها إشتعالٌ على مدنٍ في القصائد تطفئ أنواركها بيدها قبيل الذهاب إلى نومِها ثمَّ تحلمُ حتى الصباح... يغازلها البحرُ حينَ يكونُ حَزيناً يغافلها باحتلال تنهُّدها فيفاجئها نزقٌ ناعمٌ وتفرَّ إلى زمن كخيال ِالصِّغار تتوِّ جُ ضحكتَها وهجاً في الأُساطير يلتفَّتُ البحرُ نحو المدينةِ ثم يلامسُ أقدامَ شاطئها بحنان ليودِّعَها في بلادِ النُّعاسِ أنا البحرُ سيِّدَتي غير أني وحيدٌ على قاربِ تتقاذفهُ عاتيات الرِّياح ولكنني رغمَ ذلكَ أشهرُ حنجرةً للغناءِ وأنشو دةً لاحتمال المُطَرْ

#### كوة للتنفس

يبلغُ المرءُ في أخرِ الليلِ غربتهُ حيثُ يُنكرهُ الكلُّ، لا يستقيمُ لهُ الودُّ لا وطنَ يجتبيهِ لأوِجاعِهِ، غيرُ هذا الدم المتوتِّب للإنسفاح،

ولا زهرةَ أفلتتْ من رياح السُّموم ليزرعَها في ابتساماتِ أطفّالهِ ذاتِ يومِ لانجوما ولاقمرأ لا ارتياحا ولا غضبا، لا بكاء ولا طرباً، غيرُ جمع منِ التَّائهين يمارسُ كينونةَ العمرِ كلَّ صَباحِ ليعوُّدَ أحلًامَهُ البحثَ عن كوَّةٍ للتنفَّس، أنتِ فتاتي التي أتجوَّلُ مُصطحبا جرحَها في شوارع روما أنامُ على أنَّةِ في انكساراتها حينَ تركعُ راجفةً في إباءً، يقولُ على فمِها قائلٌ: إنَّهَا اتجهتْ للحياةِ انتحارا ، فأسمَعُ، ثمَّ أرى.. أتفكَّرُ، ماذا تقولينَ أنت ؟ أنصت ، أمسك نبضات قلبي، لا شيء، أعلمُ أنَّكِ لا تستطيعينَ حتى الكلام، وأنَّ انكسارَ الركوع مهينٌ، ونحنُ الذينَ يؤرقنا الصحوُ، نذوي على حافة الانفجار، ونطلبُ من «ليبياً» أنْ تهدُّأ من روعِها قبلَ أنْ يتملكَّنا دمُها في الشُّوارع، تؤدِّي لُوجهِ بلادي كلُّ الطرق، تركت هناك أمانة قلبي ((لعينيك)) كلُّ الرفاق الذينَ قُتِلنا معا ، ملَّ من دمنا الموتُ، لكنَّهُ حينَ جاءَ قتلناهُ، رفاقي جراحُ البلادِ جواهرُها، ينزفون ويبتسمون، وتنهشُهُم كلُّ يوم قصائدُهم وجليبُ الصغار، فيعتذرونَ إلى الشعّر حينَ يكونُ عليهمْ مطاردةُ الخبز، يتكئونَ على حملهمَ في الصباح ٍ لكى يبد ءوا ما يشابهُ يوماً جديداً أنا هاهنا أتلمَّسُ إنهاكهم ومشاريعَ بسماتهم حينما تختفي كالفقاعات، لكنهم - رغمُ أفق بليدِ -يصرون على جذر أسنانهم حارقاً في رمادها سلالات الهموم